





تأليف: لويس كاروان إعـــداد: روفائيل مسيحة رسُوم: محــمدنادي.

م كتب المثناث ب يروت الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان المادة ، الدتي - الجيزة المادة ، الدتي - الجيزة بيع الحقوق محفوظة ؛ لايجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر .

الطبعة الثانية رقم الإيداع : ۲۳۱۰ / ۸۸ الترقيم الدولى : ۱۵-۵-۱۲۲۰ ISBN ۱۷۷-۱۶۲۵-۱۸-۰۰

طبع بمطابع دار المعارف - القاهرة



#### المِمَا رَأْتُ وَفَيْمَا سَمِعَتْ .

هُبَّتْ وَاقِفَةُ ، وَدَفَعَها حُبُ الاسْتِطْلاعِ إِلَى الجَرْيِ وَرَاءَ الأَرْنَبِ الأَبْيضِ . وَالْحَفْثُ بِهِ فِي اللَّحْظَةِ الَّتِي بَدَأَ يَدْخُلُ فِيها جُحْرَهُ . وَلَمْ تَتَرَدَّدُ أَلِيسٍ ، فِي اللَّحْظَةِ اللَّي بَدَأُ يَدْخُلُ فِيها جُحْرَهُ . وَلَمْ تَتَرَدَّدُ أَلِيسٍ ، فِي اللَّمْولِ وَرَاءَهُ . وَلَمْ تُفَكِّرُ وَلَوْ لِلَحْظَةِ وَاحِدةٍ فِي الطَّرِيقَةِ الَّتِي سَتَخْرُجُ بِها مِنَ اللَّهُ وَاحِدةً فِي الطَّرِيقَةِ اللَّتِي سَتَخْرُجُ الْحَالَةِ وَاحِدةً فِي الطَّرِيقَةِ اللَّهِ اللَّهُ وَاحِدةً فِي اللَّهُ وَاحِدةً فَي اللَّهُ وَاحِدةً فِي اللَّهُ وَاحِدُولُ وَاعْ فَرَاءُهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاحِدةً فِي الللَّهُ وَاحِدةً وَاحِدةً وَاحِدةً فِي اللْمُ وَاعِنْ وَاحْدَاقِ وَاحِدةً وَاحْدِقُ فِي الْعَلَاقُ وَاحِدةً وَاحْدَاقًا وَاحْدَاقًا وَاحْدَاقًا وَاحْدِولُ وَاحْدَاقًا وَاحْدَاقُ وَاحْدَاقُ وَاحْدَاقُ وَاحْدَاقُ وَاحْدَاقُ وَاحْدَاقُ وَاحْدَاقُ وَاحْدُولُ وَاحْدَاقًا وَاحْدَاقُ وَاحْدَاقُ وَاحْدَاقُ وَاحْدَاقُ وَاحْدُولُ وَاحْدَاقًا وَاحْدَاقُ وَاحْدُولُ وَاحْدَاقًا وَاحْدَاقُ وَاحْدُولُ وَاحْدَاقُ وَاحْدُولُ وَاحْدُولُ وَاحْدَاقُ وَاحْدُولُ وَاحْدَاقُ وَاحْدَاقُ وَاحْدَاقُ وَاحْدُولُ وَاحْدُولُولُ وَاحْدُولُ وَاحْدُولُولُ وَاحْدُولُ وَاحْدَاقُ وَاحْدُولُ وَاحْدُولُولُولُولُ وَاحْدُولُولُولُ وَاحْدُولُ وَاحْدُولُ وَاحْدُ

### الفَصْلُ ٱلأُوَّلُ

#### في جُحْرِ ٱلأَرْنَبِ

ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ ٱلصَّيْفِ ٱلحَارَّةِ ، جَلَسَتْ أَلِيس مَعَ أَخْتِهَا ٱلكُبْرَى عَلَى العُشْبِ تَحْتَ شَجَرةٍ . كَانَتْ أَخْتُ أَلِيس تَقْرَأُ كِتَابًا ، عَلَى حِينَ جَلَسَتْ هِيَ الْعُشْبِ تَحْتَ شَجَرةٍ . كَانَتْ أَخْتُ أَلِيس تَقْرَأُ كِتَابًا ، عَلَى حِينَ جَلَسَتْ هِيَ الْعُشْبِ تَحْتَ شَجَرةٍ . كَانَتْ أَخْتُ أَلِيس تَقْرَأُ كِتَابًا ، عَلَى حِينَ جَلَسَتْ هِيَ فَي كَسَلِ وَخُمُولٍ .

فَكُّرَتْ أَلِيسَ أَنْ تَقَطَّفَ يَعْضَ ٱلأَزْهارِ ، وَلَكِنَّها عَدَلَتْ عَنْ فِكْرَتِها بِسَبَبِ حَرارةِ ٱلجَوِّ .

نَظَرَتْ إِلَى صَفَحَاتِ آلكِتَابِ ٱلَّذِي تَقْرَأُهُ أَخْتُهَا ، فَلاحَظَتْ أَنَّهُ يَخْلُو مِنَ الصَّورِ . دَهِشَتْ وَقَالَتْ لِنَفْسِهَا : ﴿ مَا ٱلفَائِدَةُ مِنْ كِتَابٍ يَخْلُو مِنَ الصَّورِ ؟ ﴾ الصَّورِ ؟ ﴾

ثُمَّ لَمَحَتْ وَرَقَةً تَسْقُطُ مِنْ إِحْدَى ٱلأَشْجَارِ ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُتَابِعَ سُقوطَها إلى ٱلأَرْضِ ، فَقَدْ كَانَ ٱلنَّعَاسُ يُغَالِبُها .

وَفَجْاةً مَرَّ بِجِوارِهَا أَرْنَبُ أَبْيَضُ . وَلَمْ تَذْهَشْ أَلِيسَ لِرُوْيِةِ ٱلأَرْنَبِ ، وَلَمْ تَشْعُرُ أَيْضًا بِٱلغَرَابِةِ عِنْدَمَا سَمِعَتْهُ يَقُولُ : ﴿ آهِ ! لَقَدْ تَأْخُرْتُ ! سَأَصِلُ مُتَأَخِّرًا جَدًّا ! ﴾

وَلْكِنَّهَا دَهِشَتْ عِنْدَمَا أَخْرَجَ ٱلأَرْنَبُ سَاعَةً مِنْ جَيْبِهِ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا وَأَسْرَعَ مُبْتَعِدًا . وَأَحَسَّتْ أَلِيس بِأَنَّ شَيْئًا غَرِيبًا يَخْدُثُ ، وَأَعَادَتِ ٱلتَّفْكَيرَ

كَانَ جُحْرُ الأَرْنَبِ هَذَا يَمْتَدُ تَحْتَ الأَرْضِ كَالنَّفَقِ . وَفَجْأَةً وَجَدَتْ أَلِيسَ لَفُسْهَا تَسْفُطُ فِي مَهْوَى عَميقِ . وَلَمْ يَكُنْ سُقُوطُها سَرِيعًا ، لِأَنَّها وَجَدَتْ وَقَتَا كَافِيًا لِتَنْظُرُ إِلَى مَا حَوْلَها . وَنَظَرَتْ إِلَى أَسْفَلُ ، وَلَمْ تَرَ إِلَّا الظَّلامَ الدَّامِسَ . وَظَرَتْ إِلَى أَسْفَلُ ، وَلَمْ تَرَ إِلَّا الظَّلامَ الدَّامِسَ . وَظَرَتْ إِلَى أَسْفَلُ ، وَلَمْ تَرَ إِلَّا الظَّلامَ الدَّامِسَ . وَظَرَتْ إِلَى أَسْفَلُ ، وَلَمْ تَرَ إِلَّا الظَّلامَ الدَّامِسَ . وَظَرَتْ إِلَى أَسْفَلُ ، وَلَمْ تَرَ إِلَّا الظَّلامَ الدَّامِسَ . وَظَرَتْ إِلَى أَسْفَلُ ، وَلَا لَهُ اللهُ الطَّلامَ الدَّامِسَ .

وَظَلَّتُ تَهُوي إِلَى أَسْفَلُ وَأَسْفَلُ . وَقَالَتْ لِنَفْسِها : ١ يَا لَهَا مِنْ مَسَافَةٍ طَوِيلَةٍ ! لَنْ أَخْشَى آلسُقُوطَ مِنْ عَلَ بَعْدَ آلاَنَ ! تُرْى كَيْفَ سَأَخْرُجُ مِنْ هٰذَا الجُجْر ؟ »

وَخَطَرَتْ بِبِالِها قِطْتُها دَايْنا ، فَسَأَلَتْ نَفْسَها : وَ هُلْ سَتَفْتَقِدُنِ دَايْنا اللَّيْلَةَ ؟ هُلْ سَيَتَذَكّرُ والداي وَأَخْتِي أَنْ يُقَدّمُوا لَها صَحْنَ اللَّبَنِ عِنْدُما يَتَناوَلُونَ الشَّايَ ؟ آهِ يادايْنا ! كَمْ أَتُمَنَّى أَنْ تَكُونِي مَعِي هُنا ! لَنْ تَجِلْتِي هُنا فِثْرانًا ، وَلْكِنْ رُبّما تَصْطادِينَ بَعْضَ الْخَفافِيشِ . تُرَى هَلْ تَأْكُلُ القِطَطُ الْخَفافِيشَ ؟ » وَلْكِنْ رُبّما تَصْطادِينَ بَعْضَ الْخَفافِيشِ . تُرَى هَلْ تَأْكُلُ القِطَطُ الْخَفافِيشَ ؟ » وَإِنْكَا القِطَطُ الْخَفافِيشَ ؟ هُ وَلَيْنَها اسْتَمَرَّتْ تَسْأَلُ نَفْسَها : ٥ هَلْ تَأْكُلُ القِطَطُ الْخَفافِيشَ ؟ » وَأَخْيانًا كَانَتْ تَسْأَلُ : القِطَطُ الْخَفافِيشَ ؟ » وَأَخْيانًا كَانَتْ تَسْأَلُ : القِطَطُ الْخَفافِيشَ ؟ » وَأَخْيانًا كَانَتْ تَسْأَلُ : هَلْ تَأْكُلُ القِطَطُ ؟ »

جَرَتْ أَلِيس وَرَاءَهُ عَبُرَ ٱلفُتْحةِ ، فإذا بِهَا تَجِدُ نَفْسَهَا فِي قَاعَةٍ كَبِيرةٍ ، إلَّا أَنَّهَا لَمْ تَرَ ٱلأَرْنَبُ ٱلأَبْيَضَ . وَكَانَتْ ثَمَّةَ أَبُوابٌ مُقْفَلَةٌ عَلَى كُلُّ جانِبٍ فِي

اَلْقَاعَةِ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَفْتَحَ أَيًّا مِنْهَا . وَلَمْ تَسْتَطِعْ كَذَٰلِكَ أَنْ تَجِدَ اَلْفُتْحَةَ اَلْمُؤَدِّيَةَ إِلَى خارِجٍ جُحْرِ الأَرْنَبِ هٰذَا .

حارَتُ أليس ماذا تَفْعَلُ ؟ وَوَقَعَ بَصَرُها على مائِدةٍ رُجاجِيَّةٍ صَغيرةٍ عَلَيْها مِفْتاحٌ ذَهَبِيُّ صَغيرٌ جِدًّا ، فَهَرِحَتْ ، وَقَدْ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَفْتَحُ أَخَدَ هٰذِهِ ٱلأَبُوابِ . فَفَتْحُ أَنَّهُ يَفْتَحُ أَيًّا مِنْها لِأَنَّهُ كَانَ صَغيرًا أَخَذَتِ ٱلمِفْتاحَ وَجَرَّبَتْهُ فِي كُلِّ بابٍ فَلَمْ يَفْتَحُ أَيًّا مِنْها لِأَنَّهُ كَانَ صَغيرًا جِدًّا . وَلَكِنَّها قَالَتُ : و مِنَ ٱلمُؤَكِّدِ أَنَّهُ يَفْتَحُ شَيْئًا . ٥ وَرَأْتُ بِابًا صَغيرًا جِدًّا خَدًا . وَلَكِنَّها قَالَتُ : و مِنَ ٱلمُؤكِّدِ أَنَّهُ يَفْتَحُ شَيْئًا . ٥ وَرَأْتُ بِابًا صَغيرًا جِدًّا غَيْرٌ ظِاهِرٍ بِٱلمُؤْتِ مِنْ أَحَدِ ٱلأَبُوابِ ٱلكَبرةِ ، وَجَرَّبَتْ فَتَحَهُ بِٱلمِفْتاحِ فَانْفَتَحَ . وَأَلْتُ فِي ٱلحَديقةِ كَثِيرًا مِنَ ٱلأَزْهارِ وَأَطَلَّتُ مِنْهُ بِرَأْسِها فَرَأْتُ حَديقةً غَنَّاءَ ، وَرَأْتُ فِي ٱلحَديقةِ كَثِيرًا مِنَ ٱلأَزْهارِ عَدَالِهُ وَالْتُ مِنْهُ إِلَا لَكَ صَغيرًا جِدًا السَّرِقُ ، وَرَأْتُ فِي ٱلحَديقةِ كَثِيرًا مِنَ ٱلأَزْهارِ عَلَى السَّعَيرُا جِدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهًا ، وَلَكِنَّ ٱلبَابَ كَانَ صَغيرًا جِدًا السَّعَالِ جِدًّا اللَّهُ وَالْتُ مِنْهُ إِلَا مُنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

أَخَذَتْ تَنَسَاءَلُ : ٥ لِمَ لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصْبِحُ أَصْغُرَ حَجْمًا ؟ إِنَّ هٰذَا المَكَانَ لَيْسَ مِثْلَ بَيْتِنا ، فَعَلَيْهِ يُخَيِّمُ جَوَّ مِنَ الغُموضِ وَالسَّحْرِ ، وَلابُدَّ أَنَّ ثَمَّةً وَسيلةً يُمْكِنُ أَنْ يَصْغُرُ بِواسِطَتِها حَجْمُ جِسْمى . ٥

فَأَغْلَقَتْهُ وَهِيَ حَزِينةً ، ثُمَّ أعادَتِ ٱلمِفْتاحَ إلى ٱلمَائِدةِ ثَانِيةً .

وَتَطَلَّقَتْ إِلَى ٱلمَائِدةِ ٱلزُّجَاجِيَّةِ فَوَجَدَتْ عَلَيْهَا زُجَاجةً صَغيرةً ، كُتِبَ عَلَيْهَا بِخَطِّ واضِح جَميلِ عِبَارةً : ﴿ اشْرِينِي . ﴾ وَفَطِنَتْ أَلِيس إِلَى أَنَّ هُذِهِ الشَّرِينِي . ﴾ وَفَطِنَتْ أَلِيس إِلَى أَنَّ هُذِهِ النَّرِجَاجةَ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودةً عَلَى ٱلمَائِدةِ مِنْ قَبْلُ . فَأَخَذَتُهَا وَقَالَتْ : ﴿ سَوْفَ النَّاوُلُ قَدْرًا ضَئيلًا جِدًا . ﴾ التَجْرِيةِ . قَدْرًا ضَئيلًا جِدًّا . ﴾ التَجْرِيةِ . قَدْرًا ضَئيلًا جِدًّا . ﴾

وَتَذَوَّقَتْ مَا فِيهَا ، فَإِذَا بِهِ شَرَابٌ لَذَيذُ ٱلطَّعْمِ ، فَتَنَاوَلَتْ مَزِيدًا مِنْهُ . شَعَرَتْ أَلِيسِ أَنَّ قَدَمَيْهَا تَصْغُرانِ ، بَلْ أَنَّ جِسْمَهَا كُلُّهُ أَخَذَ يَصَغُرُ . فَقَالَتْ الله ، وَلْكِنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعُ أَنْ أَدْخُلَ مِنْ هَذَا آلبابِ آلصَّغيرِ . » ثُمَّ ذَهَبَتْ إلى الله ، وَلْكِنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعْ فَتْحَهُ . كَانَ آلجِفْتاحُ لا يَزالُ مَوْضُوعًا عَلَى آلمَائِدةِ الله ، وَلْكِنَّهَا كَانَتْ تَوَاهُ أَمَامَهَا مِنْ خِلالِ آلزُّجاجِ . وَلْكِنَّهَا كَانَتْ قَدْ أَصْبَحَتْ الرَّجاجِيةِ وَكَانَتْ تَوَاهُ أَمَامَهَا مِنْ خِلالِ آلزُّجاجِ . وَلْكِنَّهَا كَانَتْ قَدْ أَصْبَحَتْ الرَّجاجِيّةِ وَكَانَتْ تَوَاهُ أَمَامَهَا مِنْ خِلالِ آلزُّجاجِ . وَلْكِنَّهَا كَانَتْ قَدْ أَصْبَحَتْ أَلْ أَصْبَلَ إِلَيْهِ بِتَسَلَّقِ رِجْلِ آلمِنْصَدَةِ آلمَلْساءِ ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعْ ،

فَتَحَتْ أَلِيسِ الصَّنْدُوقَ فَوْجَدَتْ بِدَاخِلِهِ كَعْكَةً صَغِيرةً جِدًّا مَكْتُوبًا عَلَيْها: ا كُليني ال . قالَتْ : ا نَعَمْ سَوْفَ آكُلُها . فَإِنْ كَبُرَ جِسْمي بَعْدَ هٰذَا أَمْكَنني أَنْ أُصِلَ إِلَى المِفْتَاجِ . أَمَّا إِذَا صَغَرَ جِسْمي أَمْكَنني أَنْ أَمُرٌ مِنْ تَحْتِ البابِ إلى الحديقة . ٥

وْأَكْلَتِ ٱلكَعْكَةُ .





الفَصْلُ اَلثَّالِي بِرْكَةٌ مِنَ الدُّموعِ

﴿ أَخَدَ حَجُمُ أَلِيسَ يَكُبُرُ ، قَالَتُ : « مَا أَسْرَعَ نُمُوي ! » ثُمُّ أَطْلَقَتْ صَرِّحَةُ عَالِيةً حِينَ اصْطَدَمَ رَأْسُها بِالسَّقْفِ ، وَفَكَّرَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الحَديقةِ ، لِأَنَّ عَالِيةً حِينَ اصْطَدَمَ رَأْسُها بِالسَّقْفِ ، وَفَكَّرَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الحَديقةِ ، لِأَنَّ القَاعَةَ كَانَتْ صَغيرةً جِدًّا وَلا تُشْبِعُ لَها ، أَخَذَتِ المِفْتَاحَ الدُّهْبِيُّ الصَّغيرَ القَاعَة كَانَتْ صَغيرةً جِدًّا وَلا تُشْبِعُ لَها ، أَخَذَتِ المِفْتَاحَ الدُّهْبِيُّ الصَّغيرَ وَنُوجَهُتُ مُسْرِعةً إِلَى بابِ الحَديقةِ ، وَلَكِنَّ حَجْمَها كَانَ أَكْبَرَ مِنْ أَنْ يُمَكّنَها مِنَ المُرورِ خِلالَهُ ﴾

مِسْكِينَةٌ أَلِيسَ ! جُلَسَتُ عَلَى ٱلأَرْضِ وَالْخَرَطَتْ فِي ٱلبُّكَاءِ مِنْ جَديدٍ . وَلِأَنّها كَانَتُ ضَخْمةٌ جِدًّا فَقَدْ كَانْتِ ٱلدُّموعُ ٱلَّتِي تُساقَطَتْ مِنْ عَيْنَيْها أَيْضًا دُمُوعًا طَمَخْمةٌ ، فَتَكُونُتْ مِنْها بِرْكَةٌ كَبيرةٌ ، وَنَهَرَتْ أَلِيسَ نَفْسَهَا قَائِلةً : دُمُوعًا طَمَخْمةٌ ، فَتَكُونُتْ مِنْها بِرْكَةٌ كَبيرةٌ ، وَيَتْبَغِي ٱلّا نَبْكي ، ٥ وَقَدْ كَائِتُ وَمُقَا كَبِيرةٌ ، وَيَثْبَغِي ٱلّا نَبْكي ، ٥ وَقَدْ كَائِتُ حَقًا كَبيرةٌ ، وَيَثْبَغِي ٱللهَ نَبْكي ، ٥ وَقَدْ كَائِتُ حَقًا كَبيرةً ، كَبيرةً ، وَلَكِنُها لَمْ تُسْتَطِعُ أَنْ تُوقِفَ ٱلدُّموعَ ٱلكَموعَ ٱلكَبيرة . وَشَرْعانَ مَا ٱلسَّعَتْ بُحَيْرةُ ٱلدُّموعِ وَأَحاطَتْ بِهَا مِنْ كُلُ جَانِبٍ مِنْ وَشَرَعانَ مَا ٱلسَّعَتْ بُحَيْرةُ ٱلدُّموعِ وَأَحاطَتْ بِهَا مِنْ كُلُ جَانِبٍ مِنْ

﴿ وَبَعْدَ لَحَظَاتِ سَمِعَتْ وَقَعَ أَقْدَامٍ صَغَيْرَةٍ تَقْتَرِبُ مِنْهَا ، ثُمَّ رَأْتِ ٱلأَرْتَبَ الأَبْيضَ عَائِدًا . وَكَانَ يَرْتَدي أَحْسَنَ مَلابِسِهِ ، وَبِإِحْدَى يَدَيْهِ قُفَّازٌ أَبْيضُ لَلْإِسِهِ ، وَبِإِحْدَى يَدَيْهِ قُفَّازٌ أَبْيضُ لَلْبَيْفَ ، وَبِالْحُدَى مِرْوَحَةً ، وَسَمِعَتْهُ أَلِيس يَقُولُ : لا آهِ ! ٱلدُّوقَةُ ! ٱلدُّوقَةُ ! الدُّوقَةُ ! الدُّوقَةُ ! مَنْوَفَ تَغْضَبُ ٱلدُّوقَةُ غُضَبًا شَدِيدًا لِأَنِّى تَأْخُرْتُ لا اللهِ اللهُ وَلَا تَعْضَبُ ٱلدُّوقَةُ غَضَبًا شَدِيدًا لِأْنَى تَأْخُرْتُ لا اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا تَعْضَبُ ٱلدُّوقَةُ غَضَبًا شَدِيدًا لِأَنِّى تَأْخُرْتُ لا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ أُرادَتْ أَلِيسِ أَنْ تَطَلُّبَ مِنْهُ ٱلْعَوْنَ ، وَحاوَلَتْ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِأَقْصِي مَا تَسْتَطيعُ

الله وَقَةِ حَينَ بِاذَرَتُهُ قَائِلَةً : ﴿ أَرْجُوكَ ... ﴾ وَلَكِنَّ ٱلأَرْنَبَ قَفَرُ مَذْعُورًا ، فَقَدُ اللهُ وَقَرْ بِأَقْصَى سُرْعَتِهِ ، فَسَفَطَ ٱلقُفَّارُ اللهُ الكَلِمةُ مِنْ عَلَ ، مِنَ ٱلسَّفْفِ ﴿ وَفَرْ بِأَقْصَى سُرْعَتِهِ ، فَسَفَطَ ٱلقُفَّارُ اللهُ وَحَةً مِنْ يَدَيْهِ ، وَالتَقَطَّتُهُمَا أَلِيس . وَلَمَّا كَانَ ٱلجَوِّ دَاخِلَ ٱلقَاعَةِ حَارًا ، وَالسَّرُوحَةُ مِنْ يَدَيْهِ ، وَالتَقَطَّتُهُمَا أَلِيس . وَلَمَّا كَانَ ٱلجَوِّ دَاخِلَ ٱلقَاعَةِ حَارًا ، فَقَدْ أَخَذَتْ تُرُوحُ عَنْ نَفْسِها بِٱلمِرْوَحَةِ ...

وَلٰكِنَّ أَلِيسَ أَخَذَتْ تُرَاجِعُ نَفْسَهَا : ﴿ هَلْ أَغْرِفُ حَفًّا أَشْيَاءَ كَثْيَرَةً ؟ ﴾ وَحَاوَلَتْ مُراجَعةً جَدُولِ ٱلضَّرِبِ ، فَبَدَأَتْ تَقُولُ : ﴿ ٤ × ٤ = ٤ ، ٤ × ٢ = وَحَاوَلَتْ مُراجَعةً جَدُولِ ٱلضَّرِبِ ، فَبَدَأَتْ تَقُولُ : ﴿ ٤ × ٤ = ٤ ، ٤ × ٢ = ٨ ، ٤ × ٣ = ٩ ، ٤ × ٤ = \_\_\_ آهِ ١ ﴿ وَعَادَتْ إِلَى ٱلبُكَاءِ إِينَ

مُلَكُنَّتِ ٱلمَائِدةُ عَالِيةً جِدًّا ، وَكَانَتُ أَلِيسَ صَغيرةً جِدًّا ، وَكَانَتُ لا تَزَالُ تَصَغُرُ وَتَصَغُرُ بِسُرْعَةٍ . وَأَخَذَتْ ثَفَكُرُ فِي سَبَبِ هَذَا ، وَمَا لَبِثَتْ أَنْ عَرَفَتْ أَنَّ اللَّهُ وَمَا لَبِثَتْ أَنْ عَرَفَتْ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ فَوَ المِرْوَحَةُ وَقَالُقَتْ بِهَا بِسُرْعَةٍ قَائِلةً : اللَّهُ أَصْبَحْتُ ٱلآنَ أَلَا اللَّهِ فَي ذَلِكَ هُو المِرْوَحَةُ وَقَالُقَتْ بِهَا بِسُرْعَةٍ قَائِلةً : اللَّهُ أَصْبَحْتُ الآنَ اللَّهُ مِنْ تَحْتِ عَقْبِ البابِ . ال وَشَرَعَتْ تَجْرِي مِنْ الصَغرِ بِحَيْثُ أَسْتَطيعُ أَنْ أَمْرً مِنْ تَحْتِ عَقْبِ البابِ . ال وَشَرَعَتْ تَجْرِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ . اللَّهُ وَشَرَعَتْ تَجْرِي اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

اَوْلَمْ تَجْرِ سِوَى مَسَافَةٍ تَصِيرةٍ حَتَّى سَقَطَتْ فِي مَاءٍ غَزِيرٍ أَخَذَ يَتَنَاثُرُ حَوْلَهَا ، فَظَنَّتْ أَنَّهَا وَقَعَتْ فِي ٱلبَحْرِ . وَلْكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَحْرًا ، بَلْ بِرَكَةَ ٱلدُّموعِ

وَسَاءَلَتْ أَلِيس : ﴿ لِمَ بَكَيْتُ كُلُّ هٰذَا ٱلبُّكَاءِ ؟ ﴾ ثُمَّ مَمِعَتْ شَيْعًا يَتَخَبَّطُ اللَّهِ وَسَاءَلَتْ أَلِيهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَاءِ ٱلبِركةِ وَظَنَّتُهُ سَمَكَةً كَبِيرةً أَوْ حَيَوانًا ، وَلَكِنَّها تَذَكَّرَتْ أَنَّها اللَّيْءَ لَمْ يَكُنْ سِوَى الْفَسَها قَدْ أَصْبَحَتْ صَغِيرةً جِدًّا ﴾ وَرَأْتُ أَنَّ ذَٰلِكَ ٱلشَّيْءَ لَمْ يَكُنْ سِوَى اللهِ كَانَ قَدْ سَقَطَ فِي آلماءِ .

فَكُرَتْ أَلِيس فِي نَفْسِها : 1 تُرَى هَلْ يَقْدِرُ ٱلفَأَرُ عَلَى ٱلكَلامِ ؟ إِنَّ ٱلحَياةَ فِي الكَرْتُ أَلِيس فِي نَفْسِها : 1 تُرَى هَلْ يَقْدِرُ ٱلفَأْرُ عَلَى ٱلكَلامِ ؟ إِنَّ ٱلحَياةَ فِي مَلْمَا ٱلمَكَانِ لَيْسَتْ شَبِيهةً بِٱلحَياةِ عِنْدُنا ، وَلِهْذَا فَإِنِّي سَأَحَاوِلُ أَنْ أَكُلُمَهُ مِ



سَقَطَ فِي ٱلبِرِكَةِ عَديدٌ مِنَ ٱلحَيُواناتِ وَٱلطَّيورِ وَكَانَ مِنْ بَيْنِهَا بَطَّةٌ وَإِوَزُةً وَعَيْرُهُما مِمَّا لا تَعْرِفُ أَلِيس أَسْماءَها ﴾

الْدَفَعَ كُلُّ هٰؤُلاءِ وَراءَ أَلِيسِ إِلَى أَنْ خَرَجَتْ مِنَ ٱلمَاءِ .

﴿ وَنَادَتُهُ أَلِيسٍ : ﴿ أَرْجُوكَ لَا تَغْطَبُ ! لَقَدْ نَسِيتُ أَنَّ ٱلْفِئْرَانَ لَا تُجِبُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

باقصى سرعته ١

وَفِي غَضَبٍ شَديدٍ قَالَ ٱلفَأْرُ مُسْتَنْكِرًا : ﴿ نَسِبَ أَنَّ ٱلفِئْرَانَ لَا تُجِبُّ الفِطَطَ ؟! وَهَلْ كُنْتِ سَتُجِبِّنَ ٱلقِطَطَ لَوْ كُنْتِ ... لَوْ كُنْتِ فَأَرًا ؟ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

وَهُنا صَاحَ النَّالُ : \* تَقُولِينَ نَحْنُ ! أَنَا لَا أَتَكَلَّمُ عَنِ القِطَطِ ! أَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ اللهِ أَنْ اللهُ أَنْ اللهِ أَنْ اللهُ أَنْ اللهِ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهِ أَنْ اللهُ اللّهُ أَنْ اللهُ أَنْ الللهُ أَنْ الللهُ أَنْ اللهُ الللهُ أَنْ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ أَنْ الللهُ أَنْ اللّ

الله المؤلف اليس بِسْرَعة أَنْ تُحَوَّلُ الحَديث إلى مَوْضُوعاتِ أَخْرَى فَسَالَتْهُ الله وَلَمْ يُجِبِ الفَالْرُ بِشَيْءٍ. وَلْكِنَّ اليس اسْتَمَرَّتُ لَا تَعْلَلْ تُحِبُ الكِلاب ؟ وَوَلَمْ يُجِبِ الفَالْرُ بِشَيْءٍ. وَلْكِنَّ اليس اسْتَمَرَّتُ لَا تَعْلَلْ تُحِبُ الكَلْبُ صَغِيرٌ لَطِيفٌ جِدًّا بِجِوارِ مَنْزِلنا ، لَوْ رَأَيْتَهُ لَا حُبْبُتَهُ لِ إِنَّهُ يَعْوَلُ : وَهَاكُ كَلْبٌ صَغِيرٌ لَطِيفٌ جِدًّا بِجِوارِ مَنْزِلنا ، لَوْ رَأَيْتَهُ لَا حُبْبُتَهُ لِ إِنَّهُ يَحِبُ اللَّعِبَ مَعَ الأَطْفَالِ ، وَيَقُومُ أَيْضًا بِبَعْضِ الأَعْمَالِ . وَيَقَعُ بَيْتُهُ فِي مَزْرَعةٍ ، يُحِبُ اللَّعِبَ مَعَ الأَطْفَالِ ، وَيَقُومُ أَيْضًا بِبَعْضِ الأَعْمَالِ . وَيَقَعُ بَيْتُهُ فِي مَزْرَعةٍ ، وَيَقُولُ صَاحِبُها إِنَّ الكَلْبَ يُساعِدُهُ كَثِيرًا فَهُو يَقْتُلُ كُلَّ الْفِئْرِ ... آهِ ! لَقَدِ وَيَقُولُ صَاحِبُها إِنَّ الكَلْبَ يُساعِدُهُ كَثِيرًا فَهُو يَقْتُلُ كُلَّ الْفِئْرِ ... آهِ ! لَقَدِ التَّابُتِ الفَأْرَ نَوْبَةً شَديدة مِنَ الغَضَبِ لَم فَشَقَّ طَرِيقَة وَسُطَ اللّهَ اللّهُ المُتَطَامِرِ حَتَّى الْتَابُتِ الفَأْرُ نَوْبَةً الْبِرِكَةِ وَخَرَجٌ مِنَ اللّه ، وَذَهَبَتْ أَلِيس وَرَاءَهُ .

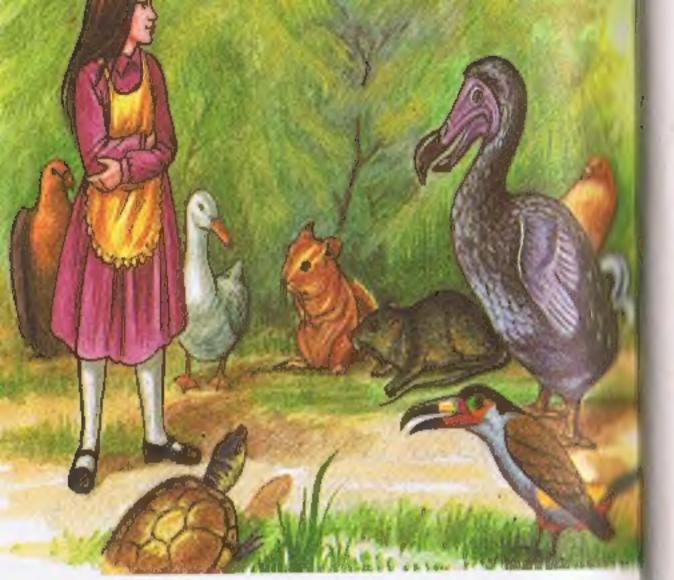

# اَلسَّبَاقِ ؟ ٥ وَلَمْ تَسْتَطِعِ الْإِوَرَّةُ أَنْ تُجِيبَ فِي آلحَالِ ، بَلْ جَلَسَتْ واضِعةً السَّبَعَها عَلَى صُدْغِها ، وَظَلَّتْ هٰكَذَا فَتَرَةً طَوِيلةً ثُمَّ قَالَتْ أُخِيرًا : « كُلُّكُمْ السَّبَعَها عَلَى صُدْغِها ، وَظَلَّتْ هٰكَذَا فَتَرَةً طَوِيلةً ثُمَّ قَالَتْ أُخِيرًا : « كُلُّكُمْ قَالَوْنَ فِي السَّبَاقِ . يَنْبَغِي أَنْ يَنَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنْكُمْ جَائِزةً . ٥

وَسَأَلُ الْفَأْرُ وَكَثِيرٌ مِنَ الْحَيُوانَاتِ مَعَهُ : ﴿ مَنِ الَّذِي سَيَمْنَحُنَا الْجَوائِزَ ؟ ﴾ أجابَتِ الإورَّةُ وَهِي تُشيرُ إلى أليس : ﴿ هِي الَّتِي سَتَمْنَحُكُمْ الْجَوائِزَ . ﴾ وَالْنَفَ الْجَوائِزَ ! مُريدُ الْجَوائِزَ ! مُ الْمَوائِزَ ! مُريدُ الْجَوائِزَ ! مُ الْمَوْقِيقِ ، غَيْرَ أَنْهَا وَضَعَتْ يَدَهَا فِي جَيْبِها أَمُّا أَلِيسٍ فَلَمْ تَكُنْ مُسْتَعِدَّةً لِهٰذَا الْمَوْقِيقِ ، غَيْرَ أَنْهَا وَضَعَتْ يَدَهَا فِي جَيْبِها فَوَجَدَتْ عُلْبَةً صَغِيرةً بِهَا قِطَعٌ صَغِيرةٌ جِدًّا مِنَ الْحَلْوَيَاتِ . وَكَانَ مِنْ حُسْنِ فَوَجَدَتْ عُلْبَةً صَغِيرةً بِها قِطَعٌ صَغِيرةٌ جِدًّا مِنَ الْحَلْوَيَاتِ . وَكَانَ مِنْ حُسْنِ

#### الفَصلُ اَلثَّالِثُ السَّاقُ اَلعَجيبُ

شَعَرَتْ أَلِيس بِٱلبُرْدِ الشَّديدِ بَعْدَ أَنْ بَقِيَتْ وَقَتَا فِي البِرِكَةِ ، وَشَعَرَتِ النَّعَرَتِ النَّعَرَاتُ وَالطَّيورُ كَذَلِكَ بِالبَرْدِ وَالضَّيقِ . وَلَمْ تَدْهَشْ أَلِيس حينَ بَدَأُوا يَتَكَلَّمُونَ مَعَها عَنْ ذَلِكَ .

قَالَتِ ٱلْإَوَزُّةُ : ﴿ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ ، إذَا كُنْتُمْ تَشْعُرُونَ بِٱلبَرْدِ ، هُوَ أَنْ تَقومُوا بسِباقِ – سِباقِ خُرِّ . ﴾

وَلَمْ يَقُلُ أَحَدٌ مِنَ الحَيَواناتِ أَوِ الطَّيورِ شَيْثًا . وَلٰكِنَّ الْإِوَزُّةَ كَانَتْ تَتَوَقَّعُ سُؤَالًا، وَوَجُهَتْهُ إِلَيْهَا أَلِيسِ قَائِلةً : ﴿ مَا هُوَ السِّبَاقُ الْحُرُّ ؟ ﴾

أَجَابَتِ الْإِوَزَّةُ : « يُمْكِنُني أَنْ أُصِفَهُ لَكُمْ ، وَلَكِنْ مِنَ ٱلأَفْضَلِ أَنْ تَقوموا بِهِ عُلا . ٥

قَامَتِ آلْإِوَزُهُ بِوَضْعِ عَلامَاتٍ تُبِيِّنُ آلاَتُجَاهَ ٱلَّذِي يَجْرُونَ فِيهِ . وَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ أَحَدُ هُنَاكَ نَقُطةً يَنْتَهِي عِنْدَها . وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَحَدُ هُنَاكَ نَقُطةً يَنْتَهِي عِنْدَها . وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَحَدُ يَعْدُ : واحِد ، إثنان ، ثلاثة ... انْطَلِقوا ! لَقَدْ بَدَأُوا ٱلجَرِّي حِينَ أُوادوا ، وَكَانَتِ آلَاوَقُ هِيَ ٱلَّتِي تَعْرِفُ مَتَى يَنْتَهِي ٱلسَّبَاقُ . وَتُوقّقُوا حِينَ أُوادوا . وَكَانَتِ آلْإِوزُةُ هِيَ ٱللَّتِي تَعْرِفُ مَتَى يَنْتَهِي ٱلسَّبَاقُ . وَعِنْدَما شَعَرَ كُلُّ واجِدٍ مِنْهُمْ بِٱلدِّفَءِ وَٱلاَنْشِراجِ صَاحَتِ آلْاوَزُةً قَائِلةً : وَعِنْدَما شَعَرَ كُلُّ واجِدٍ مِنْهُمْ بِٱلدِّفَءِ وَٱلاَنْشِراجِ صَاحَتِ آلْاوَزُةً قَائِلةً : وَالنَّهِي ٱلسَّبَاقُ ! )

حِينَتِهِ تُوَقَّفُوا وَٱلْتَفُّوا جَميعًا حَوْلَ ٱلْإِوْزَةِ يَسْأَلُونَها: ﴿ مَنِ ٱلفَائِزُ فِي

الحَطَّ أَنَّ اللهَ لَمْ يَنْسَرُّبُ إِلَيْهِ . وَكَانَ عَدَدُ هَٰدِهِ القِطعِ يَكُمي لِأَنَّ يَأْحُذَ كُلُّ وحِدٍ مِنَ الطَّيورِ وَالحَيواناتِ قِطْعةً واحِدةً . غَيْرَ أَنَّ العالَ تَلَ : « وَهِي أَيْصًا تَسْتَجِقُّ خَائِزةً ، أَ لَيْسَ كَذَٰلِكَ ؟ ؟

أَجابَتِ ٱلْإِوْزُةُ : 1 بَلَى ! ٥

طَلَبُوا مِنْ أَبِيسَ أَنْ تُحاوِلَ ٱلعُثُورَ عَلَى جائِرةٍ في خَيْبِهِ ، فَقَالَتْ ، الْيُسَ لَذَيُّ شَيَّةً آخَرُ سِوَى عُنْبَةِ ٱلحَنْوَبَاتِ هُذِهِ . ؛

قَالَتِ الْإِوَزُهُ وَهِيَ تُمُدُّ يَدَهَ ١٠ هَاتِ الْعُلْبَةَ . ٥ فَوَصَعَتْ أَلِيسِ الْعُلْمَةَ فِي لِنَا الْعُلْمَةَ إِلَيْهِا لِنَا الْعُلْمَةَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا تَفَصُّل هٰذِهِ ٱلعُبَّةَ لَجَميلةً مَعَ شُكْرِنا ٱلجَزيلِ . ١

بَقِي بَعْدَ هٰدِهِ أَنْ يَقُومُوا بِشَاوُلِ ٱلْحَلُوبِاتِ ، وَأَحَدَثَ هٰدُهُ ٱلأَمْرُ شَيْتًا مِلَ الصَّيَّةِ وَالصَّيَاحِ ، فَقَدْ كَانَتْ قِطَعُ ٱلْحَلُوبِاتِ هٰدِهِ صَعِيرةً جِدًّا بِٱلنَّسْيةِ لِلطَّيُورِ الصَّعِيرةِ وَكَانَتْ هٰدِهِ الْكَثِيرةِ ، فَلَمْ تَنْقَ فِي أَفُوهِهِمْ طُويلًا . أمَّا بِٱلنَّسْيةِ لِنطَيورِ ٱلصَّعِيرةِ فَكَانَتْ هٰذِهِ الْكَثِيرةِ ، فَلَمْ تَنْقَ فِي أَفُوهِهِمْ طُويلًا . أمَّا بِٱلنَّسْيةِ لِنطَيورِ ٱلصَّعِيرةِ فَكَانَتْ هٰذِهِ الْكَثِيرةِ ، فَلَمْ تَنْقَ فِي أَفُوهِهِمْ طُويلًا . أمَّا بِٱلنَّسْيةِ لِنطَيورِ ٱلصَّعِيرةِ فَكَانَتْ هٰذِهِ السَّيَّةِ فِي عَلَى ظُهُورِهِ .

وَأَحِيرًا نَهِدَتْ قِطَعُ الْحَلُوبَاتِ كُلُّهِ وَحَلسَت الطَّيُورُ وَالْحَيَوامَاتُ وَهِي نَتُوَقَّعُ حُدُوثَ شَيْءٍ ما . قات أَلِيس تُحَدِّتُ نَفْسَها : 8 نَوْ الَّ دائيا كائت مَعي نَتُوقَعُ حُدُوثَ شَيعِ اللَّهِ لَدُ سَمِعُوا كَيماتِها ، فَسَأَلَتُها هُمَا الْآلِ لَسَعِدْتُ حِدًا ! 8 وَلَكِنَّ أَصَدَقَ وَهَا اللَّجُدُدُ سَمِعُوا كَيماتِها ، فَسَأَلَتُها اللَّهُ وَلَا لَا أَنْ أَسْأَلُ مُنْ تُكُونُ دائِنا ؟ ١ اللَّاوَرَةُ : ١ مَلْ لِي أَنْ أَسْأَلُ مُنْ تُكُونُ دائِنا ؟ ١

فَدْ عَادَرَتِ الْحَيُوانَاتُ وَلَطُّيُورُ كُلُّهَا الْمَكَانَ حِينَ قَانَتْ أَيِس مَا قَانَتْ . وه هذه وجَدَتْ أَيِس نَفْسَه وَحِيدةً مَرَّةً أُخرى ، فَخَدَتْ تُحَدَّثُ نَفْسَه : و إِنَهُمْ لا يُحِتُّونَ أَنْ أَنْكُلُّمَ عَنْ دايْها . مَا مِنْ أَحْدٍ هُمَا يُحِتُّ دايْه مَعَ أَنَهَا أَحْسَنُ الفَطْط جَمِيعًا . ثرى هَنْ سَأَرَاها مَرَّةً أُخْرَى ؟ 8 الفطط جَميعًا . ثرى هَنْ سَأَرَاها مَرَّةً أُخْرَى ؟ 8

عدتُ أليس إلى اللَّكَ، وَلَكِنَّها سَمِعَتْ وَفْعَ أَقْدَمِ آتِيةٍ نَحْوَها فَكَفَّتْ عَيِ اللَّكَاءِ. وَكَانَتْ تَظُنُّ أَنَّ القادِمَ هُوَ الْفَأْرُ .

# الفَصْلُ ٱلرَّابِعُ بَيْتُ ٱلأَرْنَبِ ٱلأَثْيَضِ

لَمْ يَكُنِ الْفَادِمُ الْفَأْرَ ، لِلِ الأَرْبُ الأَلْيُصَ ، وسَمِعَتْهُ يَقُولُ ، اللَّوقَةُ اللَّاوِقَةُ اللَّاوِقَةُ ! اللَّاوِقَةُ ! اللَّاوِقَةُ ! اللَّاوِقَةُ ! اللَّاوِقَةُ ! اللَّوقَةُ ! سَتَعْصَبُ عَصَنَا شَدَدُهِ ! أَيْنَ دَهَب هدادِ الشَّيْدَبِ بالتّرى ؟ أَيْنَ سَقُط اللَّاوِقَةُ ! سَتَعْصَبُ عَصَنَا شَدَدُهِ ! أَيْنَ دَهَب هدادِ الشَّيْدَبِ بالتّرى ؟ أَيْنَ سَقُط اللَّهُ وَقَدْ ! اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَةُ وَاللَّالِ اللللَّهُ وَاللَّلَّالَالِمُ الللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّالَا

أَذْرَكَتُ أَبِسَ أَنَّهُ كَانَ يَنْحُتُ عِنِ ٱلمَرْوَحَةُ وَالْفُقَّارِ الْصَلَّعِيرِ ، فَحَاوَلَ أَنَّ تَجِدُهُمَا لَهُ . لَكِنَّ كُلِّ شَيْءٍ كَانَ قَدْ تَعَيَّرَ ، فَلَمْ تَعُدُّ تَرَى القَاعَةُ الَّتِي بِهَا آمَائِدةً الصَّعِيرةُ وَالأَبُوابُ . إِنَّهَا أَلَانَ بَيْنَ لَحُقُولِ وَالْمُرُوجِ ، إِنَّهَا فِي ٱلرِّيفِ . الصَّعِيرةُ وَالأَبُوابُ . إِنَّهَا أَلَانَ بَيْنَ لَحُقُولِ وَالمُرُوجِ ، إِنَّهَا فِي ٱلرِّيفِ .

رآها اَلاَّرْتُ الاَّتِيصُ مسأنها عاصِلًا ؛ ﴿ مادا تَعْمَلِينَ هُنا يا مارِي آن ؟ عُودي إلى المَنْرِلِ حالًا ، وَأَخْضِرِي لِي زُوْخًا مِن لَقُقَارِابِ النَّيْصاء ومِرْوحةً . هَيْ ! أَسْرَعَى الآنَ ! ﴾

حرث أبيس صوف مثري صعيم دول أن تُحاوِل أن تَقول لِلْأَرْف الأَنْيَصِ إنَّها لَيْسَت العِنَاة اَلَّتِي تَعْمَلُ عَنْدَةً وعَنْدَما بلعثُ باب كَمَلُولِ إِنَّتُ لافِتَةً مُعَنَّفَةً كُنْتُ عَنِيها عَدْرةً .

#### الأزلتُ ٱلأنيضُ

دحل المرل وفي عُرْفةٍ صعيرةٍ بالصابق العُلْوي رأت مِنصدة عليها مروحة وعصل القُقارات، فأحدثها وسارت مُتَّحهة بحو الباب ووحدَث رحاحة صعيرة بالقُرْب منة تختلف عن الرُّجاحة الَّتي كاتْ قد وحدثها في

أَنْفَعَةً . وَلَمْ يَكُنُّ مَكْتُونًا عَلَيْهَا عِبَارَةً : ﴿ الشَّرْبِينِ ﴾ . وَلَكِنَّهَا آثَرَتُ أَنْ أُحرِّنِها ، وقالَتْ تُحَدِّثُ نَفْسَهِ .

﴿ إِنِّسِ كُلُّما أَكَلْتُ أَوْ شَرِبْتُ شَيْئًا هُنا طَرَأً عَنَيَّ تَغْييرٌ ما . وَقَدْ يَجْعَلُني هذا
 ﴿ إِنِّسِ كُلُّما أَكَلْتُ أَوْ شَرِبْتُ شَيْئًا هُنا طَرَأً عَنَيَّ تَغْييرٌ ما . وَقَدْ يَجْعَلُني هذا
 ﴿ إِنِّسِ كُلُّ كَبِيرَةً مَرَّةً أَخْرَى ﴿ فَلَسْتُ أَرْعَتُ أَنْ أَكُونَ أَصْغَرَ مِنْ حَجْمي هذا

أحد حَجْمُها يُكُبُّرُ وَعْلَا وَسِرْعَةٍ قَائِقَةٍ وَقَالَتْ . ﴿ لَعَنِي شَرِبْتُ مِن السَّائِلِ مِقْدَارًا أَرْبَدَ مِمَّا يَحِتُ . ﴾ وَجَلَسَتْ قَلِيلًا ، وَلَكُنَّ حَجْمُها كَالِ لا السَّائِلِ مِقْدَارًا أَرْبَدَ مِمَّا يَحِتُ . ﴾ وَجَلَسَتْ قَلِيلًا ، وَلَكُنَّ حَجْمُها كَالِ لا اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال





وَلَمْ تُحِبِ الْحَيُوانَاتُ الصَّعِيرَةُ بِشَيْءٍ ، وَطُلَّتُ أَلِيس لا تَسْمُعُ لَهُمْ صَوْتًا لَعَتْرَةٍ مِن اللَوْقَتِ . ثُمَّ أَحَدَتِ الْحَيُوانَاتُ تُحومُ خَوْلَ الْمَنْرِلِ مِنْ جَديدٍ . وَتُسْاءَلَتْ أَلِيسِ ١ تُرى ماده سَيَفْعُلُول ؟ ٥

هَجَانَةُ النَّهَالَ وَابِلِّ مِنَ ٱلحَصِي عَلَى ٱلدَّافِذَةِ ، فَأَصَاتَ مَعْصٌ مِهَا دَرَاعُ أَلِيس ،

دِراعَها خارِح ٱلنَّاهِدةِ وَقَدَمَها فِي ٱلْمِدُعاَةِ وَقَالَتْ فِي نَفْسِها : ﴿ إِنِّنِي مَسْرُورَةً لِأَنَّ نَبْسَ بِها مَارِّ ۚ وَلاَ أَذْرِي مَادَا سَيَحْدُثُ لَوِ اسْتَمَرَّ حَجْمِي يَكُنُرُ . ﴿

تَوَقَّف جسْمُ أَلِيسِ عَنِ ٱلنَّمُو ، عَبْرَ أَنْهَا لَمْ تَسْتَظِعْ أَنْ تَتَخَرَّكَ وَسَمِعَتْ بِدَاءُ آتِيَ مِنَ الْحَديقةِ ٱلْتِي تُطِلُّ عَلَيْهَا ٱلدُّعِدةُ ، لا مارِي آن ! مارِي آن ! أَيْنَ النَّهُ أَتِي مُلِلَّ عَلَيْهَا ٱلدُّعِدةُ ، لا مارِي آن ! مارِي آن ! أَيْنَ النَّهُ أَنِي النَّهُ اللهِ عَلَيْهَا ٱلدُّرِي يَتَكَلَّمُ ، وَلَكِنْ سَرِّعالَ أَلْتِ ؟ أَيْنَ ٱلفُقَارُ ٱلأَنْيَصُ ؟ ! وكان الأَرْتَبُ هُوَ ٱلْدِي يَتَكَلَّمُ ، وَلَكِنْ سَرِّعالَ أَلْتِ ؟ أَيْنَ ٱلفُقَارُ ٱلأَنْيَصُ ؟ ! وكان الأَرْتَبُ هُوَ ٱلْدِي يَتَكَلَّمُ ، وَلَكِنْ سَرِّعالَ مَا سَمِعَتُ أَلِيسٍ وَقَع أَقَدَ مِه ٱلصَّعِيرةِ وهُو يَصَعْدُ فِي طَرِيقِه إلى ٱلحُجْرةِ .

وَحَاوَلَ ٱلأَرْبُ أَدُ يَفْتَحَ بَابِ ٱلْحُجْرِةِ وَنَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ ، لأَنَّ أَلِيسَ كَانَتْ مُسْتَبِدةً بَطَهْرِهَا إِلَيْهِ ، وَسَبَعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ إِذَا سَوْفَ أَدْهَتُ وَأَدْحُلُ مِنَ مُسْتَبِدةً بِطَهْرِهَا إِلَيْهِ ، وَسَبَعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ إِذَا سَوْفَ أَدْهَتُ وَأَدْحُلُ مِنَ النَّاعِدَة . ﴾ اللَّاعِدَة . ﴾

وَكَانَتُ أَلِسَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يَسْتَطِيعِ دَبِنَ ، وَانْتَطَرَتْ قَلِيلًا حَتَّى دَارَ ٱلأَرْنَثُ خُول المَسْرِبِ وَلَمْ ٱلنَّاعِدة ، وَنَعْدَ قَلِل سَمِعَتُهُ يُصِيعُ طَالِبًا ٱلنَّجْدَة ، وَسَمِعَتْ حَوْل المَسْرِب وَلَمْ ٱلنَّاعِدة ، وَنَعْدَ قَلِل سَمِعَتُهُ يُصِيعُ طَالِبًا ٱلنَّجْدَة ، وَسَمِعَتْ حَوْل المَسْرِب وَلَمْ النَّهَا ذِراعٌ ! • حَوَاناتٍ صَعِيرةً تَقُولُ : ١ إِنَّهَا ذِراعٌ ! •

قال لأَرْنَتُ ﴿ إِنَّهَا كَنِيرَةٌ حَدًّا ! لا يُمْكُنُ أَنَّ تَكُونَ هُدِهِ دَرَاعًا . ﴿

قَالَتَ ٱلدَّيواتَ ٱلصُّعيرَةُ : ﴿ نَلُ هِي دُواعٌ ۖ أَبْعَدَيهِا . أَبْعَدَيهِا ! ٤

وَحَرِّكَتُ أَلِسَ دِرَعَهِ ، فعلا الصَّيَاحُ وراد الصَّحَتُ . وسَمعتُ أَلِيسَ الْأَرْنَبَ يَقُولُ : ١ يَجِبُ أَنْ نُشْعِلَ النَّارَ فِي الْبَيْتِ كُلِّهِ . ¡

صاحَتْ أَلِيس بصوَّتِ عَالِ اهْتَرَّتْ مَعَهُ أَرْكَالُ ٱلصَّرِلِ : ﴿ إِيَّاكُمْ أَنْ تَفَعَلُوا دَبِكَ ، وَإِلَّا فَسَآمُرُ دَايْنَا أَنْ تَصِيدَكُمْ . ﴾

## القصالُ ألحامسُ اليَرقةُ

حَدُقَتِ ٱلنَّرْقَةُ إِن أَلِيسَ دُونَ أَنْ تَقُولِ شَيْكُ ، وَظَلَّتْ أَلِيسَ أَنَّ ٱلنَّرِقَةَ لا تَقُدُّ عَى ٱلكَلامِ وَمُكِنَّ ٱلْيَرْقَةَ تُكَنِّمتُ أُحِيرُ فَسَأَلُتُ أَلِيسٍ : ﴿ مِنْ أَنْتِ ﴾ و



وعد بعُصَّ حَرُ مِن ٱلنَّافِدةِ فَصَاتَ وَجُهَهَا وَحَسْمِهِ قَبُلُ أَنْ يَسْقُطُ عَلَى أَنْ يَسْقُطُ عَلَى أَر أُصِيَّةِ ٱلحُحْرةِ . نَصَرَتُ أَلِيسَ إِن ٱلخَصِي فَإِذَا بِهِ يَنْقَبِتُ كَمْكَاتٍ صَعَيْرَةً .

لا إِنْ أَمَا أَكْنْتُ وَحَدَةً مِنْ هَٰذِهِ فَإِنَّهَا سَتُسَاعِدُنِي وَهِيَ لا يُمْكُنُ أَنْ تُريد
 حَجْمَى ، وَإِنَّمَا سَتَجْعَلُنَى أَصْغُرُ

و كلتُ إخدها. وَق آلحالِ مدأَنْ تصَعْرُ وعِنْدَما لَلغَ خَخْمُها خَدُهُ لِمكُنُهُ مِن ٱلخُروح مِن آلبالِ هَرَبَتْ بِسُرْعَةٍ من آلمَسْرِ رَّتْ في آلحالِج عددً، كبيرًا من آلخيونات فَحَرَتْ بِسُرْعَةٍ حتَّى وصَدَتْ إلى مَجْمُوعةٍ مِن آلأَنْهُ جارٍ وكال من آلصَعْبِ عَلَيْهِ أَنْ تَحْري وهِيَ صَغيرةُ آلحَجْمِ، قَلَمْ تُكُنْ ، يَصِعْرِها ، قَدِرةً عَلَى آلفَهْرِ فَوْقَ أَصْعُمِ آلنَّباتاتِ وَالْأَرْهارِ ، وَكَالَ عَلَيْها أَنْ تَحْري وهِيَ النَّهُ مِنْ وَكَالَ عَلَيْها أَنْ تَحْري وهِيَ النَّالِةِ وَالْأَرْهارِ ، وَكَالَ عَلَيْها أَنْ تَحْري وَهِيَ النَّالِةِ وَالْأَرْهارِ ، وَكَالَ عَلَيْها أَنْ تَدُورَ خَوْلِها ثُمُّ وَقَفَتْ وَأَخَذَتْ وَرَقَة شَخَرَةٍ اسْتَخْدَامَتُها مِرْوَحَةً ، وَذَكَ تُنْ فَرَقَة شَخَرَةٍ اسْتَخْدَامَتُها مِرْوَحَةً ، وَذَكَرُتْ في نَفْسُها ؛

ه بجتُ أَنْ أَكْثُر مرَّةً أُخرى ، وَلَكِنْ كَبْف ؟! لأندُ لِى أَنْ كُن أَوْ أَشْرَبِ
 شَيْقُ ، فَماذ، آكُن أَوْ أَشْرَبُ ؟ ه

تَنَفَتُ أَبِس خَوْلَها ﴿ رَبِ لَأَرْهِر وَالْحَشَائِش ، وَلَكُنَّهَا لَمْ تُرَ شَيْنًا مَكْتُونًا عَلَيْهِ ﴿ كُلِينِ ﴾ أو ﴿ شُربينِ ﴾ وَكَالَ نَمَّة لِبَّنَةً مِنْ عَيْشِ الْغُرِب بِالْقُرْبِ مَنْهِ ، فَانْجَهَتْ نَحْوَهَا ﴿ وَنَظَرَتْ تَحْتَ السَّنَةِ وَإِن جَابِيهِا وَحَلَّقَهِ لَئَمَّ مَنْ عَيْشِ النَّالَةِ وَإِن جَابِيهِا وَحَلَّقَهِ لَئُمَّ مِنْ فَالْمَ بِنَرَى مَاد بُوحَدُ فَوْقَ قِمْتِهِ ﴿ وَكَانَتِ النَّنَةُ فِي حَجْمِ أَلِيس

وَأَمْكُنَ أَلِيسَ أَنَّ تُصِلَ بِنصَرِها إلى ما فَوْقَ ٱلقِمَّةِ تَمَامًا ، فوحدتُ نَفْسها تُحدُّقُ بَعَيْنِها فِي عَنْبِي يرقةٍ رَزْقاءَ كبيرةٍ .

كَالَ سُؤَالًا عَسِرًا ، خَابَتُ عَنْهُ أَلِيسَ بِصُعُوبِةٍ وَلَكِنَّهَا لَمْ تَكُنَّ سَرِيعة في إِحابَتِهِ وَلَكِنَّهَا لَمْ تَكُنَّ سَرِيعة في إِحابَتِهِ الله أما .. أما لا أَعْرِفُ . . فَقُدْ كُنْتُ أَعْرِفُ مَنْ أَمَا هَٰذَا الصَّبَاحِ وَلَكِنِي تَغَيَّرُتُ .. تَعْيَرُتُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فيما أَظُنَّ . ه وَلَكِنِي تَغَيَّرُتُ .. تَعْيَرُتُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فيما أَظُنَّ . ه

سَأَلَتُهَا ٱلْيَرَقَةُ ﴿ وَمَادُا تَغْسِنَ ؟ ٥

مُنُوَلِّ مُحَيِّرُ آخَرُ ، وَلَكِلَّ أَلِيسَ أَحَابَتْ . ﴿ هَذَا هُوَ مَا حَدَثَ ۚ إِلَّ ٱلتَّغَيِّرُ مِنْ شَنِيءٍ إِلَى آخَرَ أَمُرٌ صَعْبٌ جِدًّا . ﴾

قَالَتِ ٱلنَّرْقَةُ : ﴿ كَلَّا ! إِنَّهُ لَيْسٌ بِصَغْبٍ . ﴾

مَكَّرَتْ أَيِس فِي قَوْلِ ٱليَرْفَةِ ثُمُّ قَالَتْ : ﴿ قَدْ لَا يَكُولُ هَٰدَا صَعْبًا بِالنَّسَيَةِ دَكِ ﴾ فَقَدْ كَانَتْ تَعْمَمُ أَنَّ ٱليَرْفَةَ تَتَعَيَّرُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ قَبْلَ أَنْ تُصَلَّحَ فَرَاشَةً لَمُّ الْكُمْلَتْ قَوْلَهَا : ﴿ وَلْكِنَّهُ صَعْبٌ بِالنِّسْيَةِ لِي . ﴾

و بِالنَّسْيةِ لَكِ ؟ مَنْ أَنْتِ ؟ ٥

لَمَدُ سَأَنَتِ ٱلبَرَقَةُ لَهُمَا ٱلسُّؤَالَ مِنْ قَبْلُ ، وَكَاذَ لَهُذَا يُشِرُ غَضَبَ أَلِيسٍ ، وَنَكِنُهَا قَالَتْ : ﴿ أَخْبَرِينِي أَوَّلًا مَنْ أَنْتِ ، قَبْلَ أَنْ أَخْبِرَكِ مَنْ أَنَ \* \*

ا ولِمُ ؟ ا

سُؤَلَّ عَسِرٌ آخَرُ لَمْ تَسْتَطِعْ أَسِسَ أَنْ تُحِيتَ عَنَّهُ ، فَهَمَّتْ بِالاَنصِرافِ . وَلَكِنَّ ٱلْيَرَقَةَ صَاحَتْ بِهِ : 1 تَعَالَيْ ! أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَئِ شَيْقً . ١

عَادَتُ أَبِس مِن ٱلْيَرَقَةِ ، ٱلَّتِي قَالَتُ لَهَا : ﴿ يُشَعِي ٱلَّا تَغْصَنِي . ﴿
قَالَتُ أَبِس وَهِيَ غَاضِبةً فِغُلًّا : ﴿ أَ هَٰذَا كُلُّ مَا تُربِدِينَ قَوْمَهُ ؟ ﴾

ا کُلا ا یا

الْتَصَوَّتُ أَلِيسَ لَعَلَّ الْيَرَقَةَ تَقُولُ شَيْنُ ، وَلْكِنَّ الْيَرَقَةَ نَوْلَتْ مِنْ قِمَّةٍ نَتَةِ عَيْشِ الْعُرابِ وَأَخْذَتْ أَرْحَفُ مُبْتَعِدةً عَنِ الْمُكَانِ . وَنَيْتُم هِيَ تَرْحَفُ قَالَتْ : الْعُرابِ وَأَخْذَتْ يَرْحَفُ قَالَتْ : وَالْجَانِبُ الْآخَرُ سَيَجْعَلُكِ تَصَلَّعُونِ . ٥ \* أَحَدُ آخَابِينِ سَيَحْعَلُكِ تُصَلَّعُونِ ، وَآلِجانِبُ الْآخَرُ سَيَجْعَلُكِ تَصَلَّعُونِ . ٥ \* أَحَدُ آخَابِينِ سَيَحْعَلُكِ تُكُرِينَ ، وَآلِجانِبُ الْآخَرُ سَيَجْعَلُكِ تَصَلَّعُونَ . ٥ \* أَحَدُ آخَابِينِ سَيَحْعَلُكِ تُصَلَّعُونِ ، وَآلِجانِبُ الْآخَرُ اللَّيْحَةُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْحَلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ ال

لَّالُّ الْيَرَفَةُ أَدْرَكَتْ أَنَّ أَلِيس تُفَكِّرُ ، إِذْ قَالَتْ : ٥ آلجابِمالِ هُما جالِما تُسْتَةٍ عَيْشِ الْغُرَابِ . ١ تُمُّ الْحَتَفَتْ في الْعُشْبِ ، وَلَمْ تَرَهَا أَلِيس بَعْدَ هٰذِه ثابِيةً .



عصرتْ أَسِس إِلَى ٱلنَّبَتَةِ فَرَأَتُهَا مُسْتَدَّبَرَةَ ٱلنَّنَكُلِ كَسَائِرِ ٱلنَّبَتَٰتِ ٱلَّتِي مِنْ وَعِي ، فَنَسَاءَنَتُ ، لا كُلِف يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهِ حَاسِانِ – أَيَّهُمَا ٱلحَالِثُ الْأَوْلُ وَأَيُّهُمَا ٱلحَالِبُ ٱلأَحْرُ ؟ ١٤ أَلُولُ وَأَيُّهُمَا ٱلحَالِبُ ٱلأَحْرُ ؟ ١٤

تُحبِرًا صَوَّقَتْ قِمَّةُ ٱلنَّنَةِ بِدَرِعَبُها مِن قُصى الْمِندهِما ، ثُمُّ أَحَدتْ قِطْعةً مِنَ السِّه بِكُلُّ بِدِ مِنْ يَدِيْهِ ، وَسَأَتُ تَفْسَها \* # اَلْآنَ أَيُّ مِنْ هَاتَيْنِ القِطْعَتَيْنِ السِّمُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وعِنْدُما حَدَثُ قَصْمَةُ صَعَيْرَةً مِنْ أَحَدُ أَخَايِشُ صَاحَتُ فَرَعَةً ! إِذْ إِنَّ دَقَمَهِ التَّصَمَتُ بقدمِنْهِ فَاسْرَعَتْ وَأَحَدَثُ قَصْمَةً مِن آخابِ لَآخَرِ قَبْلِ فُوتِ التَّصِمَتُ بقدمِنْهِ هَدِهِ أَكْبَرَ حَجْمًا ثُمَّ مَتَرَعَتْ تَأْخُدُ فِضَعَةً مِنْ هَذَا آخابِ الأُوبِ ، وحَعَنَه هِدِهِ أَكْبَرَ حَجْمًا ثُمَّ مَتَرَعَتْ تَأْخُدُ فِضَعَةً مِنْ هَذَا آخابِ الأُوبِ ، وحَعَنَه هِدِهِ أَكْبَرَ حَجْمًا ثُمَّ مَتَرَعَتْ تَأْخُدُ فِضَعَةً مِنْ هَذَا آخابِ وقَطْعَةً مِن الحالِب الآخر ، خَتَى أَصْدَتُ آجرَ الأَمْرِ لا هَيَ تَكْمِرةِ حَدُّ وَلا هِي بَالصَّعِيرةِ حَدُّا ، فَقَالَتْ ،

« أَلَانُ لَا يُدُّ لِي أَنْ أَحِدُ تِلْتُ ٱلحَدِيقةَ ٱلحَميلةَ . ٥

أَحَدَتُ أَسِس تَسيرُ نَيْنَ ٱلأَشْحَارِ خَتِّى نَنَعَتْ خَدَيقة ، وَلَكِنَّهِ نَمْ تُكُّنِ لَحَدَيقة ٱلَّتِي رَأَتُها مِنْ قَشُ . كان به بَيْتُ .. نَيْتُ صَعِيرٌ لِنْعَاية ، فَهَكُّرَتْ فِي لَعْسِه : ه يَنِي كَبِيرةٌ جِدُّ بِالسَّنَةِ بِهِمَا ٱلنِيْتِ . فَنُو دَهَبْتُ إِلَى هُمَاكَ وَأَنا عَي نُفْسِه : ه يَنِي كَبِيرةٌ جِدُ بِالسَّنَةِ بِهِمَا ٱلنِيْتِ . فَنُو دَهَبْتُ إِلَى هُمَاكَ وَأَنا عَي نُفْسِه اللهِ وَإِنَّ سُكُنَ هُدَ ٱلنِيْتِ سَيَحَافُونَ مِنِي . سَآكُنُ إِدْ جُرْعًا مِنْ عَيْشِ هَذِهِ آلْجَالِ وَإِنَّ سُكُنَ هُدَ ٱلنِيْتِ سَيَحَافُونَ مِنِي . سَآكُنُ إِدْ جُرْعًا مِنْ عَيْشِ العُرابِ ٱلذِي يَحْعَلْنَ صَعِيرةً . ٣

## الْقَصْلُ ٱلسَّادِسُ الْعَنْزُ وَٱلْفِلْهِلُ

عِنْدُمَا أَصْبَحَتْ أَلِيسَ فِي حَجْمِ يَسْمَحُ بَهِ بِٱلدُّحُولِ مِن آلدان دُهَنَتْ إِلَيْهِ وَسَمَعَتْ ضَحَيجًا صَاحِنًا دَاحِلَ آمَنْرِي وَتَمْ يَكُنَّ هُمَاكَ جَرَسُ بِٱلدِبِ ، وسمعَتْ ضَحيجًا صَاحِنًا دَاحِلَ آمَنْرِي وَتَمْ يَكُنْ هُمَاكَ جَرَسُ بِٱلدِبِ ، وسمعَتْ سَمَعَهُ سَمَعَهُ سَمَعَهُ مَنْ دُرْكَتْ أَنَّهُ حَمَى بَوْ كَالِ مَالدان جَرسٌ ، دَمَا أَمْكُنَ لِأَحِدِ أَنْ يَسْمَعَهُ سَمَى الْدَرِكَتُ أَنَّهُ حَمَى بَوْ كَالِ مَالدان جَرسٌ ، دَمَا أَمْكُنَ لِأَحِدِ أَنْ يَسْمَعَهُ سَمَى الْدَرِكَتُ أَنَّهُ حَمَى بَوْ كَالِ مَالدان جَرسٌ ، دَمَا أَمْكُنَ لِأَحِدِ أَنْ يَسْمَعُهُ سَمَى الْمُعَلِيدِ عَلَى اللّهِ عَلَى أَدْنِيهِا عَلَى أَدُنِهُا ، وَمَحْرَتُ وَدَحَدَتْ ، وَفَكَرتْ فِي أَنْ تَصِعَ يَدَيْهِا عَلَى أَدُنْهِا ، كُنْهَا وَحَدَتْ نَفْسَهِا أَمَامُ ٱلدُّوقَة .

كَانَتُ ٱلنَّوْقَةُ حَالَسَةً عَلَى مَقْعِدِ صَعِيرٍ حَدُّ ، وَكَانَتُ تَخْمُلُ طِفْمَةُ رَصِيعَةً سُرِ وَرَعَنَهَ وَكَانِ الطَّاهِيةُ وَقَفَةً مَامَ المَوْقِدِ تَصْهُو حَسَاءِ يَمُلاُ إِنَاءُ كَبِيرًا مِنَ الصَّغُفَ مَنَا وَلاَحَطَتُ أَلِيسَ أَنَّ بَالْخَسَاءِ قَدُرُ كَبِيرًا مِن الصَّفُولِ ، فَكَانَ مِن الصَّغُفَ عَنَا وَلاَحَطَتُ أَلِيسَ أَنَّ بَالْخَسَاءِ قَدُرُ كَبِيرًا مِن الصَّفُولِ ، فَكَانَ مِن الصَّغُفِ عَلَيْهِ أَنْ تَتَكَلَّمَ لِأَنَّ الْفِلْفُلُ حَعَلَها تَعْطِسُ كَثِيرًا وَحَتَى لَدُّوقَةً تَفْسُها كَانَتُ عَصِلًا ، وَكَانَ تَنْفُولُ مَعْلَمُ وَيُرْكِي دُونَ تُوقِيقٍ . وَلَمْ تَكُنِ عَصَلَ ، وَكَانَ تَنْفُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّصِيعَةُ تَعْطِسُ وَيُبْكِي دُونَ تُوقِيقٍ . وَلَمْ تَكُنِ عَصْمُ مَا وَيْ يَعْطِسُ وَيُبْكِي دُونَ تَوقَيْفِ . وَلَمْ تَكُنِ عَصْمُ مَا فَرْحِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

كُنَّ ٱلدُّوقة لَمُ تُتَكِيَّمُ ، لذا سألتُها أبيس لا هلَّ تُقصَّلين فَتَخْريبي لم نُسلمُ قِطَتُكِ عَلى هُذا لَنَّحُو ؟ ( عَيْرَ أَنَّ ٱلدُّوقة كَانْتُ فِي ٱلواقع، تُصيحُ بٱلطَّفْلةِ ، لا بألِيس . بِدُلِكَ اسْتَأْنُمَتْ أبيس كلامَها قائِلةً: ﴿ لَمْ أَكُنَّ أَعْلَمُ أَنَّ قِطَطَ شِيشايَرْ تُنْتَسِمُ دَائِمًا . أَن لَمْ أَر في حياتي قِطَّةً تُنْتَسِمُ . ٥

قات الدُّوقةُ ٥ كُلُّ القصط ستّطيعُ الانتسام ، وَمُعْطَمُها يَبْتَسَمُ وَعُلَّا ١ ردَّتْ أليس ١ لَمْ أكُنَّ أَعْلَمُ دُلك . ١ .

صاحَتِ ٱلدُّوقةُ : ١ أَنْتِ لا تَعْلَمِينَ شَيْتًا . ١

فَكَّرِتْ أَلِيسَ أَنَّ تَنْكُمُّمْ فِي مَوْصُوعِ آخَرُ ۖ وَنَيْمَمَا هِيَ تَنَاهُّتُ بِدَلِكَ إِدَا بَالطَّاهِيةِ تُرْفَعُ إِناءَ ٱلحَساءَ عَنِ ٱلنَّارِ ، وَتَأْخَدُ فِي رَمْيِ ٱلدُّوقَةِ بِأَدُواتٍ كثيرةٍ تطايَرَتْ في الهواء الواحدة يلو الأخرى: أوانٍ ، أماريقُ ، مَكاوٍ ، سكاكيلُ .. وقدُ أَصَابَتْ نَعْصٌ مِنْهَا ٱلدُّوقة وٱلصَّفَّلةَ . وَنَمْ تَفْعَلِ ٱلدُّوقةُ شَيْئًا ، وَلَكُنَّ ٱلصَّفَّلة أحدث تصرُّ خُ بشدَّةٍ .

وهُما صَاحَتْ أَنِيسَ ﴿ أَرْجُوكِ ، لا تَرْمِ ٱلطُّفْلَةِ بأَشْيَاءَ أَخْرَى . سَتُصيبينَ أَنَّهُمُا ٱلجَمِيلُ . ١

فَالَتِ ٱلدُّوفَةُ : ﴿ إِنُّهَا لَيْسَتُ طِفْلَتَكِ . ﴿ ثُمَّ أَحَذَتْ تُغَنِّي لِلطُّفْيةِ ، وَمَعْدَ كُلُّ جُمْلَةٍ مِنَ ٱلْأَغْبِيةِ كَانَتْ تُهُرُّهَا بِعُنْفٍ .

وَكَانَ مِنَ ٱلعَسيرِ عَلَى أَلِيسِ أَنْ تَسْمَعَ كَلِماتِ ٱلْأَغْنِيةِ بِوُضُوجٍ بِسَبَتِ ٱلصَّحَّةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تُحْدِثُهَا ٱلطُّفَلَةُ .

قَالَتْ لَهَا ٱلدُّوتَةُ أَحِيرًا : وَٱلآنَ يُمْكِنُكِ أَنْ تَأْخُذِي ٱلطَّمَّلَةَ قَلِيلًا إِذَا



علقتِ ٱلدُّوقةُ الكَّلمة الأحيرة مصوَّتٍ عالٍ جدًّا ، فوئتُ أليس من ألعرع ،



إذا سِرْتِ في هٰذَا آلاتُحاهِ سَتصليلَ إلى مَنْرِل صابع لَقُنَّعاتِ ، وَإذا سِرْتِ لِ هٰذَا آلاتُحاهِ سَتصليلَ إلى مَنْرِل صابع لَقُنَّعاتِ ، وَإذا سِرْتِ لِ هٰذَا آلاتُحاهِ سَتَجديلَ أَرْنَتَ شَهْرِ مارِس آلدَّرَيَّ صابعُ آلقُنَّعاتِ مَحْنُونٌ ، هُ وَأَرْنَبُ شَهْرِ مارِسَ ٱلبَرَّيُ مَحْمُونٌ ، ه

الله وَنكِئّي لا أُرِيدُ أَنْ أَقَابِلُ مُحاسِنَ . الله وَنكِئّي لا أُرِيدُ أَنْ أَقَابِلُ مُحاسِنَ . الله وَنكِئمي الله وَنكِئم الله وَنكِئم الله وَنكِئم الله وَنكِئم الله

« لمادا تُصِفينَى بِآلَحُمُولِ ؟ »

ه أنتِ مَحْدُونَةً فِعُلا ، لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَأْتِي إِلَى هُمَا مَجُمُونٌ . هَلْ سَتَنْعَبِينَ

شِئْتِ » ثُمُّ أَنْفَتْ بِالطَّفَلَةِ إِلَى أَبِسِ قَائِمةً : ﴿ عَنَى أَنْ أَسْتَعِدُ بِمَعِبِ الكُروكِيهِ ( الكُرةِ الخَشْبِيَّةِ ) مَعَ المَلِكةِ . » وَعَادَرَتِ القَاعَةُ أَسْرِعةً ، فَقَدَفَتُها الطَّاهِيةُ إِناعِ ، عَيْرُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبِّها

أُمْسَكَتْ أَلِيسِ بِالطَّفْيةِ ، وَكَانَ مِنَ الصَّغْبِ عَلَيْهِا أَنْ تَجْعَلَهَا تَبْقَى سَاكِنَةً يَشُ دِرَاعَيْها . فَخَرَجَتْ بِهِ مِنَ المَّزِيلِ ، وَسَرْعانَ مَا كُفَّتِ الطَّفْلَةُ عَيِ الْعَطْسِ . وَبَكِنْهَا نَمْ تَكُفَّ عَيِ الْبُكَاءِ ، وَنَدَأْتُ عَيْنَاها تَضِيقالِ كَثَيْرًا ، أَمَّا أَنْفُها فَقَدْ أَحَدَ يَتَغَيَّرُ وَيُصَبِّعُ شَبِيهًا بِأَنْفِ عَنْرٍ فصاحَتْ أَلِيسٍ : 1 يَا لَنْعَجَبِ ! إِنَّهَا عَثْرٌ أَ ٥ وَوَصَعَتْها عَلَى الأَرْضِ ، فَحَرَتِ العَثْرُ وَهِي تَنْغُو فِي سَعادةٍ .

حَالَتُهَا القِطَّةُ ، أَلا يَسْعَي أَنْ تُخْرِينِ أُولًا إِلَى أَيْنَ تُرِيدِينَ أَنْ تَدْهَبِي ؟ ٩ ٥ حَسْنًا ! إِلَى أَيِّ مكانٍ ، ٥

ه إِدَّا يُمْكُنُكِ أَنْ تُسيري فِي أَيِّ طَريقِ ! ١

إلى أَيُّ مَكَابٍ حَديرٍ أَنَّ يُستَمَّى مَكَانًا ع

أَنكُرُو كِيهِ مَعَ ٱلمَلِكِهِ ٱليَوْمُ ؟ ٥

٥ يسرّني جِدًا أَنْ لَعب ، ولكسي نَمْ أَتَنَقَ دَعْوةً مِنْ أَخَدٍ خَتَى لآنَ ١
 وَأَنْهِتِ الْفِطَةُ الْحَديث بِقَوْمِهِ ١ مستقاسيسي هُماك . ١١

نَمْ تَشْهَدُ أَبِيسَ الْفِطَّةَ تُنْصَرِفُ ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَحِدُهَا أَمَامُهَا لَقَدِ اخْتَعْتِ الْفِصَّةُ وَحَسَّتُ ، وَلَمْ تَدْهَشُ أَبِيسَ لِهْدا ، وَلَا أَلَهَا كَانَتُ لا تَرَالُ تَتَصَّعُ إِي الْفِصَّةُ وَحَسَّتُ ، وَلَمْ تَدْهَشُ أَبِيسَ لِهْدا ، وَلا أَلَهَا كَانَتُ لا تَرَالُ تَتَصَّعُ إِي اللّهِ وَحَسَّتُ ، وَلَمْ تَدْهَشُ أَبِيسَ لِهْدا ، ولا أَلَها كَانَتُ لا تَرَالُ تَتَصَعُ إِي اللّهُ وَسَالِنُه : ٥ مادا حَدَثَ يَعَلَّمُهِ ؟ ٢ المحادِ حيل طَهْرَتِ القِصَّةُ ثابيةً وَسَالُنُه : ٥ مادا حَدَثَ يعطَّمْهِ ؟ ٢

أحالتُ ليس و لَقَد الفَلَتُ عَرُّ »

« كُنْتُ أَتُوقَّعُ دلِكَ » قالَتِ لَقِطَّةُ هذا ثُمَّ احْتَفَتْ مَرَّةً أَخْرَى . وَالْتَطَرَّتُ أَلِيس طالَّةُ أَنَّهَا سَتَعُودُ إلى الطَّهُورِ ، وَلكِنُهُ لَمْ تَطْهَرْ .

حيئيد تُطلَّعتُ إِن أَعْلَى فإد بِهِ تَرَى ٱلقِطَّة حالسةَ عَلَى شَخَرَةٍ أُحْرَى . سَالَتِ ٱلقِطَّةُ أَلِيسٍ : 1 هَلْ قُلْتِ عَنْزًا أَمْ كَثْرًا ؟ ٢

أَحَانَتُهَا أَلِسَ ﴿ ﴿ فَلَنْتُ عَنْزًا ﴿ وَأَلِحُوكَ أَنْ تَكُفِّي عَنِي آنَطُهُورِ وَلَاحْتِفَاءَ مَهْدُهِ آنطُريقَةِ آلمُفاجئةِ ٱلسّريعةِ ﴿ مَا لَا أُجِتُ دِلِكَ . ﴿

أُخدت القطَّةُ تَخْتُفي بيُطِّع تَدْرِيحيًّا ، وْكَانَ آخَرُ خُرَّءِ رَأَتُهُ أَسِسَ هُو

عدما احتفت التسامة القطة استأنفت أليس سيرها تدو مشول أرس شهر البرس البرس البرس البرس مرس البرس و وكله ما يكل صغيرا ومرس البرس المنول من وكله من يكل صغيرا كمنول النوقة ، وكانت أليس تحتفظ بقطعتي من غيش الغراب و خيها المنول النوقة ، وكانت أليس تحتفظ بقطعتي من غيش الغراب و خيها المنول ما أكنت جرء من الفطعة آتي تحقل حسمها يكرس ثم عاودت منها متحهة إلى المنول ،

# الفَصْلُ السَّابِعُ حَوْلَ ماثِدةِ الشَّايِ

كَانَتُ ثُمَّةً شَحَرةً أَمَامَ الْمُشْرِبِ . وَرَأْتُ أَبِيسِ تُخْتَهَا مَائِدةً كَمِرةً خَوْلَهَا مَقَعِدُ كَثِيرةً . وَمَعَ دَلِثَ لَمْ يَكُلْ هُمَاكَ سِوَى : صانِعِ القَبُعَاتِ ، وَأَرْبِ شَهْرِ مَقَعِدُ كَثِيرةً . وَمَعَ دَلِثَ لَمْ يَكُلْ هُمَاكَ سِوَى : صانِعِ القَبُعَاتِ ، وَأَرْبِ شَهْرِ مَقَاعِ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَائِيمِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَائِعُ مَائِعُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَائِعُ مَائِعُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّ



حين شاهَدَ صابعُ ٱلفَبَعاتِ وَأَرْنَبُ شَهْرِ مَارِسَ ٱلنَّرِيُّ ، أَلِيس مُقْبِمةً نَحْوَهُما السَاحا: 1 كَلَّا ! كَلَّا اللهِ مُكَانَّ هُنا اللهِ

قَالَتْ أَلِيسَ عَاضِيةً : ﴿ بِلْ تُوخِدُ أَمَاكِنُ كَثِيرةٌ . ﴾ ثُمُّ جَسَتُ عَلَى كُرْسِيٍّ دَسِرٍ . وَنَطَرَ إِلَيْهَا صَابِعُ ٱلقُبِّعَاتِ ، وَأَخْرَحَ سَاعِةً مِنْ حَبْيِهِ وَسَالُها : ﴿ فِي أَيِّ وَمِ مِنْ أَيَّامٍ ٱلأَسْبُوعِ تَحْنُ ﴾ ﴿

وكُرَتْ أَلِيس قَلِيلًا ثُمَّ قَالَتْ: 1 ٱلأَرْبِعاءُ، فيما أَظُنُّ ، 1 وَكُرَتْ أَلِيس قَلِيلًا ثُمَّ قَالَتْ : 1 ٱلأَرْبِعاءُ ، فيما أَظُنُّ ، 1 قالَ صابِعُ ٱلقُنْعات بصبيق مُوحُهَا كلامهُ بِلأَرْبَ ، 1 إِنَّهُ يَوْمُ ٱلحُمْعة حسب ساغتي . أَلَمْ أَقُلُ لَكَ أَنَّ ٱلرُّبَدَ لا يَصَلَّحُ بِمَسْحِ ٱلسَّعات ؟ ٢ حسب ساغتي . أَلَمْ أَقُلُ لَكَ أَنَّ ٱلرُّبَدَ لا يَصَلَّحُ بِمَسْحِ ٱلسَّعات ؟ ٢ حابَهُ أَرْبَكُ شَهْرٍ مَازِسَ ٱلنَّرِيُّ ، ٤ لَقَدْ كَالْ أَحْسَ أُوعِ ٱلرُّبُد . ٥ حابَهُ أَرْبَكُ شَهْرٍ مَازِسَ ٱلنَّرِيُّ ، ٤ لَقَدْ كَالْ أَحْسَ أُوعِ آلرُبُد . ٥

لا عَمْ ، وَلٰكِنْكَ وَصَعْتَهُ فِي ٱلسَّاعَة مُسْتَخْدِمًا سكِّينِ ٱلخُنْزِ فَتَسَرَّب بعْصٌ
 ألفتاتِ إلى ألسَّاعةِ فيما يبدو . ٥

أحد الأرنَّ السَّاعة وَلَظْرُ إِلَيْهَا بِحُرْدٍ ، ثُمَّ وصَعَهَا فِي اَلشَّايِ ، وَخُرِحها وِ ظَرِ النَّهِا مَرَّةُ أُخْرَى وَهُوَ يُرَدِّدُ : ٥ نقد كان أُحْسَى أَنُواع الرُّنْد . »

طَرُتُ أَلِيسَ إِلَى ٱلسَّاعِةِ قَائِمةً ١٥ إِنَّهَا تَبَيِّلُ ٱليَّوْمِ ، ولكنّها لا تُنبِّلُ ساعات أم ما ا

سَأَلُهَا صَابِعُ التَّفَعَاتِ ﴿ لِمَادَا تُنْبُلُ ذَلَكَ ؟ هِلَّ تُبَيِّلُ سَاعَتُكِ السَّمَة ؟ ﴾ والنَّ ألبس . ﴿ كُلّا ، لِأَنَّ السَّمَة تُنْفَى كما هي لمُدَّةٍ طويلةٍ حدًا . ﴾ والنَّ ألبس . ﴿ كُلّا ، لِأَنَّ السَّمَة تُنْفَى كما هي لمُدَّةٍ طويلةٍ حدًا . ﴾ والنَّ ألبس النَّهُ اللهُ اللهُ

دائِمُ وقْتُ نَاوُنِ آلشَّايِ . ٥ تَعَجَّمَتُ أَلِيس بِهٰدا اَلَّرُدُ وَلَكِنَها لَمْ نَقُلْ شَيْئًا قالَ نَها أَرْبُ شَهْرِ مارِسَ آلنَرِيُ : ١ حُذي مَريدًا مِنَ الشَّايِ ١ قالتُ أَيِس : ١ أَشْكُرُكَ ١ وَلَكِنْنِي لَمْ أَتَنَاوَلُ أَيُّ شَايٍ بَعْدُ ، فَكَيْفَ آحُدُ مرادُ اللهُ ١ ؟

تَدَخُّلُ صَابِعُ ٱلقُبَّعَاتِ فِي ٱلْحَدِيثِ قَائِلًا ﴿ ﴿ ثَنْ تَسْتَطَيْعِينَ ۗ فَكُنَّ مَنْ يَأْخُدُ قَدْرٌ مِنْ شَيْءٍ فَقَدْ أَحَدَ أَرْبَدَ مِنْ لا شَيْءٍ ﴾

رُمْ تَسْتَسِغْ أَبِس الطَّرِيقَةَ الَّتِي كَنَّمَها بها صابعُ القُبْعاتِ ، فقالتْ لَهُ : و أد لا أُغْتَقِدُ \_\_\_ 0

ه إِذًا يَسِّغي أَلَّا تُتَكَلِّمي . ١

عصِتُ أليس وَنَهَصَتُ مُنتَعدةً عَنِ ٱلمائِدةِ ، وهِنَي تَتَوقَعُ أَنْ يَطَلُّنا مِنْها الرَّجوع ، وحينيد سَوْف يُعاملابها يِنْظهِ وَرَقْةٍ ، وَيُعْصِيابها شَيْئًا مِنَ الشَّايِ وَالخَدْر وَالرَّنْد

وَلكَنَّهُمَا مَمْ يَقُولًا شَيْئًا ، وَالْتَفَتَّتُ وَراءَهَا فَرَأْتِ الْفَأْرُ السَّجَابِيُّ لَا يَزالُ رئمًا ، وَكان صابعُ القُنَّعَاتِ وَأَرْنَتُ شَهْرِ مَارِسَ لَبَرِّيُّ يُحَاوِلاً أَنْ يَحْشُراهُ فِي إبْرِيق الشَّاي

قَالَتْ أَلِيسَ لِنَفْسِهَا : ﴿ لَنَّ أَعُودَ إِلَى هُمَاكَ أَبُدًا . ﴾ ثُمَّ أَخَذَتْ تُقْبِعُ نَفْسَهَا مَأْنُهِ لَا تُرِيدُ شَايًا وَلَا حُبِرًا أَوْ رُبْدًا . وَوَقَعَ بَصَرُهَا عَلَى بَابٍ فِي إِحْدَى لأشحار

دُهِ شَتُ أَلِيسَ لِأَنَّهَا لَمْ تَرْ مِنْ قَثْلُ بِآلِي شَخَرَةٍ ، وَتَمَتَّ نَوْ تَغْرِفُ إِن أَيْنَ فَرَدِي دُلِكَ آلبالُ ، وَدَخَمَتْ فَوجَدَتْ مُسها في القاعةِ الكَبيرة بالقُرْبِ مَنَ المَائِدةِ الرُّجاحِيَّةِ ، فَعَقَدَتِ الغَرْمَ عَلَى أَلْ تَدْخُلَ مِنْ حلالِ البال الصغيرِ هذه المَرَّةَ وَأَحَدَتِ المِمْتَ عَلَى أَلْ تَدْخُلَ مِنْ حلالِ البال الموسَعِيرِ هذه المَرَّةَ وَأَحَدَتِ المِمْتَ عَلَى أَلَّ مَنْ وَقَتَحَتِ البالَ ، ثُم أَحَدَتُ قصماتِ صَعيرةً مَنْ وَقَعْمَ وَأَحَدَتُ قصماتِ صَعيرة مَنْ وَقَعْمَ وَأَحَدَتُ المِمْتَ لَا هَيَ بِالكَبيرةِ مِنْ وَقَعْمَ وَقَعْمَ اللهِ مَن وَحِيلَ أَصْبَحَتُ لا هي بالكَبيرةِ ولا هي يَالكَبيرة ولا هي يَالكُبيرة والله ولا هي يَالكُبيرة والله ولا هي يَالكُبيرة ولا يَاللهِ ولا هي يَالكُبيرة ولا يَالكُبيرة ولا يَالكُبيرة ولا هي يَالكُبيرة ولا يَل

# الفَصْلُ آلثَّامِنُ لَعِبُ ٱلكُروكِيه مَعَ ٱلمَلِكةِ

كَانَ الوَرْدُ الأَنْيَصُ أَجْمَلُ الأَرْهَارِ فِي الْحَدِيقَةِ ، وَكَانَ ثَمَّةً بَعْصٌ مِنْهُ فِي شَخْرَةٍ صَعِيرةٍ ، فَتَوَقَّفْتُ أَبِيسِ لِتُشاهِدَهُ وَلْكِتُها رَأْتُ ثَلاثةً مِنَ البُسْتَابِيْنِ شَخْرَةٍ صَعِيرةٍ ، فَتَوَقَّفْتُ أَبِيسِ لِتُشاهِدَهُ وَلْكِتُها رَأْتُ ثَلاثةً مِنَ البُسْتَابِيْنِ يَنْدُونَ حَهْدَهُمْ فِي طِلائِهِ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ ، وَتَسَاءَلَتُ فِي نَفْسِهِ عَنِ السَّبِ يَنْدُونَ خَهْدَهُمْ فِي طِلائِهِ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ ، وَتَسَاءَلَتُ فِي نَفْسِهِ عَنِ السَّبِ اللَّذِي يَدُعَهُمُ إلى القيام بِمِثْلِ هَدَا الْعَمَلِ ، فَذَهَبَتْ إِلَيْهِمْ وَسَأَلْتُهُمْ : ١ لِعادا تُطلُون هٰذَا الوَيْمُ بِاللَّوْنِ الأَخْمَرِ ؟ ١ تُطلُون هٰذَا الوَيْمُ بِاللَّوْنِ الأَخْمَرِ ؟ ١ تُطلُون هٰذَا الوَيْمُ بِاللَّوْنِ الأَخْمَرِ ؟ ١

كَانَ اَلْحُرُّنُ بَادِيًا عَلَى ثَلَاثَتِهِمْ وَقَالَ أَحَدُّهُمْ : ﴿ أَجِنُهِ ۚ يَا رَقُمْ سَبْعَةً . ﴾ وَلَكِنُ رَقُمْ خَمْسَةً . ﴿ كُلَّا ، أَجِنْهَا أَلْتَ يَا رَقُمْ خَمْسَةً . ﴿ وَلَكِنُ رَقُمْ خَمْسَةً . ﴿ وَلَكِنُ رَقُمْ خَمْسَةً . ﴾ وَكَانَ رَقُمُ آثنانِ أَكْثَرَهُمْ خُرْنًا . ﴾ وَكَانَ رَقُمُ آثنانِ أَكْثَرَهُمْ خُرْنًا .

﴿ حَسَا يَا لِسَهُ ! هَدِهِ .. هَدِهِ الشَّجَرَةُ ... يَحِبُ أَنْ تَنْتِحَ وَرْدُ أَحْمَرَ
 هَدِهِ الشَّجَرَةُ ... يَحِبُ أَنْ تَنْتِحَ وَرْدُهُ أَنْيُصَ أَمْرَتْ بِقَطْعِ رُؤُوسِها . وَبَدَهُ فَنَحْنُ تُحَاوِلُ أَنْ تُصِلُ إِلَى .. إلى ٥
 نَصْبِهُ بِاللَّوْدِ الأَحْمَرِ قَبْلَ أَنْ تُصِل إِلَى .. إلى ٥

كَالَّ رَقْمُ حَمْسَةُ يَخُولُ بِنصرِهِ عَبْرَ ٱلْخَدِيقَةِ ، وَفَخْاةً صَاحَ : ﴿ ٱلْمَلِكَةُ ! الْمُلِكَةُ ! ا

وفي أحدر النَّصَحَ ٱلتَّلاثةُ عَلَى لأَرْضِ . وَسَمِعَتْ لِيس صَخَنَا شديدُ فقالتُ لَفُسِها : ١ آلَانَ سَأَشَاهِدُ ٱلمُبِكَةُ ١ »

رَأْتُ أَلِيس مُوْكِبًا يَتَقَدَّمُهُ عَشَرَةً خُودٍ شَبِهُولَ بِالنَّسْتَابِيْنَ الثَّلاَّةِ يَحْمِنُونَ شَرِةَ السِّبَانِي (﴿ ) ، ثُمَّ شَاهِدَتْ عَشَرَةً مِنْ رِحِي بَلاطِ الْمَبِثِ يَحْمِنُونَ شَارَةَ الدِّيارِيُّ الأَحْمَرِ (﴿ ) ،

وحاءَ بَعْدَهُمْ أَنَّاءُ ٱلمَبِكِ وَالمَبِكِةِ ، وَكَانُوا يَحْمِنُونَ شَارَةَ ٱلْفَلْبِ ()

وَنَعَهُمْ بَعْصُ النَّاسِ، وقد جاءُوا لِيَنْعَبُو النَّرُوكيه وكان مُعْطَمُهُمْ مُنوكُ وَسَكَاتٍ وَلَا مُعْطَمُهُمْ مُنوكُ وَسَكَاتٍ وَلَا يُعْطَمُهُمْ مُنوكُ وَسَكَاتٍ وَلَا يُعْطَمُهُمْ يَكُنَّ يَنْدُو وَسَكَاتٍ وَلَا يُعْطَمُهُمْ يَكُنَّ يَنْدُو

وسألَتْ أَبِس تَفْسَهِ ﴿ أَ يَجِبُ عَنَيْ أَنْ أَرْتَمِي عَلَى ٱلأَرْضِ كَالْسُتَامِيْسَ لَثَلاثَةِ ﴾ وَنَكِنْ مَا ٱلْعَائِدةُ مَنْ مَوْكِبٍ إِدْ لَمْ يُشْدِهِدُهُ أَخَدٌ ؟! ﴿ وَهَكُمَا ظُلَّتُ واقِعةً تُنْتَضِرُ

حين وَصَل ٱلمَوْكِثُ إِلَى خَيْثُ تَقِفُ أَسِس تُوَقَّفُوا حَميعًا وَتَطَلَّعُوا إِنَّيْهِ، وَسَأَشَهَا ٱلمَدِكَةُ ﴿ ﴿ مَا سُمُثِ يَا الْنَتِي ؟ ﴿



« اسمي أليس ، إذا سَمُحْتِ . »

وَمْ تَكُنْ لِيسَ تَدْرِي مَا إِذَا كَانَتْ هَدِهِ هِيَ الطَّرِيقَةِ الصَّحَيَّحَةِ لِمُحاصَةِ المُحاصَةِ المُحاصِةِ الم

تطنعتِ المبكة بن السنتائيس الثّلاثةِ وَهُمْ مُسْطِحُونَ حَوْلَ شُجَرةِ الوَرْدِ. • مَ تَسْتَطِعُ أَنْ تُعَيِّرُهُمْ لِأَنَّ ظُهُورَهُمْ كَانَتْ كَظْهُورِ الآخَرِينَ تُمامًا : كَظُهُورِ ﴿ مَ تَسْتَطِعُ أَنْ تُعَيِّرُهُمْ لِأَنَّ ظُهُورَهُمْ كَانَتْ كَظْهُورِ الآخَرِينَ تُمامًا : كَظُهُورِ ﴿ مَ تَسْتَطِعُ أَنْ تُعَيِّرُهُمْ لِأَنَّ ظُهُورَهُمْ كَانَتْ كَظْهُورِ الآخَرِينَ تُمامًا : كَظُهُورِ السّائِهَا فِي .

سَأَنْتِ ٱلمَلِكَةُ أَلِيسٍ : ٥ مَنْ لَمُؤْلاءِ ؟ ٥

رِدَتْ أَبِيسَ بِجُرْآةٍ . ( لا تَسَأْسَي ! فَيُسَ هَدَ مِنْ شَأْتِي حَتَّى أَعْرِف مِنْ أ. ()

خَمَرٌ وَحْهُ أَلَمُلَكَةً مِنْ شَدَّةَ ٱلْغَصِبِ ، وَصَاحَتُ بَأَعْنَى صَوْبَهِ ، ﴿ وَقَطْعُوا مِهَا ! ٤

أَلِيس : ﴿ قُرَاءٌ ! كُلامٌ فَارِغٌ ! ٥

ولم تَدُر كَمَلكَةُ مادا تَفْعلُ ، فوصع المُنكُ يَدهُ على دراعها قائِلًا · ا لا تَغْصَلَي يا غَرِيرُتِي ! إِنَّهَا لَيْسَتْ سِوى طِعْمَةٍ ! ١

ولكنَّ الملكة حرَّكَتُ درعها في عصبِ قائلةً وَلِد القلْب : ﴿ أَرِي الْحَوِهِ اللَّهِ مَا فَرَكُس السَّسْرِينِينَ لَقَدَمَهِ ، وصاحت السَّلكةُ قائدةً : اللَّه عنوا الله عوقموا مدعوين لا تقدرون على الكلام

سَالَتِ ٱلمُلِكَة : ﴿ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ ؟ ﴿

شَرَعَ رَقْمُ اثبانِ يَقُولُ : ﴿ إِذَا سَمَحْتِ ، نَحْنُ ... نَحْنُ كُنَّا ... لُحْنُ كُنَّا ... لُحاوِلُ ... \*

قات اَلْمَبِكَةُ وَهِيَ تَتَطَنَّعُ إِلَى اللَّوْرُدِ : 8 آهِ ، لَقَدُ فَهِمْتُ ! فَطعور رُؤُوسَهُمْ ! 8

وَاسْتُنْ مِن الْمُوْكِ سُيْرَهُ ، وَنَقَيَ ثلاثةً مِن الخُمودِ بِيصَرْبُوا عُدَق النُسْتَابِيْنَ وَأَسْرَعُ النُسْتَابِيُول إلى لِيس طالِبِينَ النَّحْدَة ، فَوَصَعَتْهُمْ فِي رَاءِ كَبِيرِ بِنرُهُورِ قَائِلةً : لا تُحافو ، إنَّهُمْ لَنْ يَقَطّعُوا رُؤُوسَكُمْ . ،

أَحدَ الجُمودُ يَنْحَثول فِي أَرْحاء الحَديقةِ بَغْضَ الوَقْتِ ، ثُمُّ دَهُموا لِيَنْصَمُّوا إلى المَوْكِبِ . وَمَا لَنْهُمُ لَمَبِكُةً ، قُلْ قُطِعَتْ رُؤُومِهُمُ ؟ ٥ المَوْكِبِ . وَمَا لَنْهُمُ لَمَبِكَةً ، قُلْ قُطِعَتْ رُؤُومِهُمُ ؟ ٥

فَرَدُوا صَائِحِينَ \* ﴿ لَقَدْ طَارَتْ رُؤُوسُهُمْ يَا صَاحِبَةً ٱلجَلَالَةِ ! ﴿

قَالَتِ ٱلْمَبِكَةُ : ﴿ خَسْنُنَا ! هَلْ تُنْعَبِينَ ٱلكُرُوكِيهِ ؟ ﴾

مَ يَقُرِ ٱلحُودُ شَيْئًا ، بَل نظروا إِن أَسِس . فَالسُّوْالُ كَان مُوَجِّهَا إِلَيْهِ

صَاحَتُ لِيسَ \* ﴿ نَعَمُ ! ﴾

نَنادَتُهَا ٱلْمُلِكَةُ : ﴿ فَيُّ إِذًا ! ﴿

مدهَبتُ أَلِيسَ وَحدتُ مكانها في آنمؤكب وكانتُ تُسائلُ نَفْسَه · « تُرو، ماذا سَيَّخُذُتُ بَعْدَ ذُبِكَ ؟ »

مَنْ عَنْ أَلْهِ مَنُونًا يَقُولُ : ﴿ إِنَّهُ مِنْ أَلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَتْ أَلِيسَ : ﴿ أَهُكُذَا ! وَلِمَاذَا ؟ ﴾ سَأَلُهَا ٱلأَرْبُ : ﴿ هَلْ قُلْتِ إِنَّكِ سَتَبْكِينَ ؟ ﴾ أَحَابُتُ أَلِيسَ : ﴿ لا ، لَمْ أَقُلْ إِنْنِي سَأَبْكِي . قُنْتُ لِمَد، ؟ ﴾ شَرَّعُ ٱلأَرْبُ يُقُولُ : ﴿ لَقَدْ لَكَمّتِ ٱلمَبِكَةَ ... ﴾ قَالَتْ أَلِيسَ : ﴿ حَسَنًا ! ﴾

وَحَذَّرَهَا ٱلأَرْنَتُ قَائِلًا : ﴿ إِحْفِضِي صَوْنَكِ ، وَإِلَّا سَمِعَتَٰكِ ٱلْمَلِكَةُ . إِنَّهِ سَمْعُ كُلُّ شَيْءٍ . لَقَدْ جَاءَتِ ٱلدُّوقَةُ مُتَأَخِّرةً . وَقَالَتِ الْمَلِكةُ . . ﴿ صَاحَتِ ٱلْمَلِكةُ : ﴿ إِذْهَبُوا إِلَى أَمَا كِيْكُمْ . ﴾

الْدُفِعَ النَّامَ فِي كُلُّ النَّجَاهِ وَأَحَدُوا يَتَصادَمُونَ وَيَسْقُطُونَ عَلَى الأَرْضِ. وَرَأْتُ الْسِي وَرَأْتُ الْسِيرَ أَنَّ الجَمِيغِ كَامُوا يَهَالُونَ الْمَبِكَةَ . وَلْكِنْ بَعْدَ فَتْرَةٍ كَانَ الجَمِيعُ عَلى الْفُيةِ الْاسْتِعْدَادِ ، فَبَدَأْتِ المُبارَاةُ

لَمْ نَكُلُ لُعُبَةُ الكُروكِيةِ التّبِي رَأْنَهِ أَبِيسِ هِي اللَّهُ فَيْسَهِ الّبِي تَعْرِفُها ، فعي بَسِهَا يَصْرُبُ اللّاعبُونَ بِهَا فَوْقَ الْحَشَائِشِ ، بَسِهَا يَصْرُبُ اللَّاعبُونِ بِهَا فَوْقَ الْحَشَائِشِ ، وَالكُراتُ قَدْفِذُ حَيَّةٌ ، وَكَائَتْ أَحْراءُ أَمَّا هُمَا وَالمَصْارِبُ طَيُولُ مَشَارُوشِ حَيَةً ، وَالكُراتُ قَدْفِذُ حَيَّةٌ ، وَكَائَتْ أَحْراءُ مُتَقَرِقَةٌ مِنْ أَرْضِ المَلْعَبُ مُعْطَّاةً بَالْعَشْفُ وَأَعْظَمُ الْحَدُ لاَشْحاصِ مَشَارُوشُ عَنَقَهُ وَأَحد كُي تَصَرَب بِهِ قَنْفُدُ وَضِي كَانَتْ تَهُم بصَرْب القَنْفُدِ بَالبَشَارُوشِ كَانَ القُنْفُدُ عَلَى مَعْظَةً وأَحد كُي تَصَرَب بِهِ قَنْفُدُ وَضَارَ كُرةً مِنْ جَديدٍ فَقِي النَشَارُوشُ عُنْفَهُ وأَحد يَشَعَلُمُ إِلَى أَبِيسَ . وَوحدتُ أَلِيسَ صُعُونَةً شَديدةً فِي الإَسْتِمُوار فِي هَدِهِ اللَّعْبَةِ . يَتَطَلَّعُ إِلَى أَبِيسَ . وَوحدتُ أَلِيسَ صُعُونَةً شَديدةً فِي الإَسْتِمُوار فِي هَدِهِ اللَّعْبَةِ .

كَانَتِ اللَّغَةُ صَغْنَةً بَالنَّسَة بْحَمِيع ، وَأَحَد عَصَتُ الْمَبِكَةِ يَرْدَادُ ، وراحَتْ تَدْهَتُ هُمَا وَهُدَكَ صَائِحةً ﴿ فَطَعُوا رَأْمَهُ ﴿ أَوْ ﴿ فَطَعُو رَأْسُهَا ﴾ تَدْهَتُ هُمَا وَهُدكَ صَائِحةً ﴿ وَطَعُوا رَأْمَهُ ﴾ أو ﴿ وَقَطَعُو رَأْسُهَا ﴾

شَعَرَتْ سَنَيْءِ فِي ٱلْحَوِّ بِٱلْقُرْبِ مِنْهَا ، فأَحَدَثْ تُفكُّرُ فِيمَ عَسَاهُ أَنْ يَكُونَ . ثُمَّ تَنِيَّتُ أَنَّ هَمَا كَشَيْءَ كَانَ التسامة ، فَقَالَتْ لِنَفْسِهَا ﴿ إِنَّهَا قَطَةُ شِيشَايْرُ . نَقَدْ وَحَدْثُ ٱلآنَ مَنْ أَتَحَدَّثُ إِنَيْهِ . ﴾

حين طهَر فَمُ الفَطَّةِ مَأْكُمبِهِ قالتَ القِطَّةُ ﴿ كَيْفَ حَالُكِ ؟ أَ سَعِيدَةً أَنْتَ ؟ ﴾

وَالنَّطَرُتُ أَسِس قَلِيلًا حَتَّى إِدِهِ مَا رَأَتُ عَيْنَيَّ الْعَطَّةِ هَرَّتُ رَأْسَهَا نَفْيًا . وكانتُ أَلِيس تَقُولُ لِنَفْسِها : ﴿ أَمَا لَا أُسْتَطِيعُ أَنْ أَتَكَنَّمَ مَعَهَا قَتَلَ أَنْ يَكُولَ لَهَا

أُدْبَانِ ، أَوْ أُذُنُّ واجِدةٌ عَلَى أَلَّا قُلُّ . ،

وسَرْعَانَ مَا زَأْتُ رَأْسَهَا وَبِهِ أَذْنَاهَا ، فَقَالَتْ أَلِيسَ : لا أَنَّ لا أُحَبُّ هَٰدِهِ كَنُعْنَةَ أَبُدُه . إِنَّهَا لَيْسَتُ مُسَلِّيَةً . ٥

وَلَمْ تُصْهِرِ ٱلْقِطَّةُ مِنْ نَفْسِهِ أَرْيَدَ مِنْ هٰدا، وَنَقِيَ رَأْسُها فِي أَنهواء دون حسّمٍ . وَسَأَلَتِ ٱلْقِطَّةُ أَبِيسِ : 1 هَنْ تُحِدِّنَ ٱلمَيكَةُ ؟ ٥

أَجَابَتُ أَلِيسَ : ﴿ أَن لا ... وَلَكِنَهَا أَدْرَكَتُ أَنَّ ٱلمَبِكَةَ قَرِيبَةٌ مِنْهَا وَأَصَافِتُ قَائِلَةً : ﴿ ... أَعْتَقِدُ ... لا أَعْتَقِدُ أَنَّ ثَمَّةً مَلِكَةً مِثْنَهَ . ﴿ وَسُرُّتِ ٱلمَبِكَةُ وَابْتَعَدَتُ قَلِيلًا

لَكِنَّ ٱلمَلِكَ جَاءَ إِلَى أَلِيسَ وَوَقَفَ بَحَايِبِهَا وَهُوَ يَتَطَنَّعُ إِلَى رَأْسِ ٱلقِطَّةِ مُنْدَهِشًا ، ثُمَّ سَالَ أَلِيسَ : ﴿ إِلَى مَنْ تَتَحَدَّثِينَ ؟ ﴾

أَجَابُتُ أَلِيسٍ : ﴿ إِنُّهَا صَدِيقَةٌ لِي . قِطَّةٌ مِنْ نَوْعٍ شِيشَايَرْ . ﴾

قَالَ المَلِكُ : ﴿ أَمَا لَا تُحِتُ نَصْرَتُهَا عَلَى الإِطْلَاقِ . وَلَكِنَّ يُمْكِنُهَا أَنَّ تُقَلِّلُ يَدِي إِذَا أَرَادَتْ . ﴾

قَالَتِ ٱلْفِطَّةُ : ﴿ أَمَا لَا أُرْبِدُ . ٤

عصِبَ المَبِكُ ، عَيْرَ لَنَّهُ كان حائِمًا ، فقال لِلْقِطَّةِ ، ١ لا تَنْظُري إليَّ كَدا . »

ثُمَّ دَهَبَ وَوَقَفَ وَرَاءَ أَبِيسٍ ، فَقَالَتْ لَهُ ﴿ خَتَّى ٱلْفِطَّةُ يُمْكِنُهَا أَنَّ تَنْطَرُ إِلَى المُنْ وَوَقَفَ وَرَاءَ أَبِيسٍ ، فَقَالَتْ لَهُ ﴿ وَخَدِ الكُنْتِ ﴾ [



قَالَ ٱلمَيثُ . ﴿ يَجِبُ آلقَصاءُ عَلَيْهِ . ﴿ ، ثُمَّ صاح بِٱلْمَبِكَةِ . ﴿ يَجِبُ أَنْ نَتَخَلُّصَ مِنْ هَٰدِهِ ٱلقِطِّةِ يَا عَرِيرَتِي ، أَ لَلْسَ كَذَٰلِكَ ؟ ﴿ وَدُولَ أَنْ تُلْقِيَ ٱلْمَبِكَةُ مُجَرَّدَ نَظُرةٍ إِلَى أَحَدِ صَاحَتُ : ﴿ إِقْطَنُوا رَأْسَهَا . ﴾

فَقَالَ ٱلْمَلِكُ : ﴿ سَأَدُهَبُ لِأَخْصِرَ ٱلْخَلَّادَ . ﴿ ، ثُمُّ سَارَ مُسْرِعًا .

ي هَٰذِهِ النَّحْظِةِ فَقَدَتْ أَبِيسِ لَشَارُوسُهَا . فَقَدْ حَاوَلَ النَّشَارُوشُ أَنْ يَظِيرَ لِيَّحُطَّ فَوْقَ شَجَرَةٍ مِنَ الأَشْجَارِ ، وَظَلَّنَا أَلِيسِ فَتْرَهُ لا تَسْتَطَيعُ أَنْ تُمْسِكَ بِهِ . لِيَّحُطَّ فَوْقَ شَجَرَةٍ مِنَ الأَشْجَارِ ، وَظَلَّنَا أَلِيسِ فَتْرَهُ لا تَسْتَطَيعُ أَنْ تُمْسِكَ بِهِ . وَحِينَ عَادَتْ أَلِيسِ إلى حَيْثُ القِطَّةُ وَجَدَتْ مَحْمَوعةً مِن لَنَّاسِ وقعيس حَوْلَها ، وحينَ عادَتْ أَلِيسِ إلى حَيْثُ القِطَّةُ وَجَدَتْ مَحْمَوعةً مِن لَنَّاسِ وقعيس حَوْلَها ،

و كال اَلْمَبِكُ وَالْمَبِكُةُ وَالْحَالَادُ ﴿ وَمَعَهُ فَأَسُهُ ﴾ يَتَكُلُّمُونَ فِي وَقْتٍ واحِدٍ .

كَانَ الْجَلَّادُ يَقُولُ . ٥ أما لا يُمْكِنِي أَنْ أَقْطَع رَأْسًا إِدَا لَمْ يَكُنْ هَمَاكَ جِسَمٌ

كَانَ المَلِكُ يَقُولُ ١٠ هُدا هُرَاءٌ ١ إِذَا كَانَ لِشَيْءٍ مَ رَأْسٌ ، فَرَأْسُهُ يُمْكِنُ أَنَّ يُقْطَعَ . ١١

مُّنَا ٱلمَلِكَةُ فَكَانَتْ تَقُولُ: ﴿ إِدَا سُمْ يَفْعَلُ أَخَدُ شَيْئًا حَالًا فَسَوْفَ تُقَطِّعُ رُؤُوسُ ٱلجَمِيعِ . ﴾

حينَ رَأُوا أَلِيسَ تَوَجَّهُوا إِلَيْهَا يَسَأَلُونَهَا رَأَيْهَا . وَفَكَّرَتُ أَبِيسَ بَرَّهَةً ثُمُّ قَالَتْ : 1 إِنَّهَا قِطَةُ ٱلدُّوقِةِ . أَوْلَى بِكُمْ أَنْ تَسْأَلُوهَا . 1

قَانَتِ المَلِكَةُ : ﴿ أَخْصِرُوا الدُّوقَةَ إِلَى هُمَا لَيُقَطِعَ رَأْسُهَا ﴾ وَالطَلَقِ الجَلَّادُ لكَنِي يُخْصِرِ الدُّوقةَ ، وبَدُّ رَأْسُ القَطَّة فِي الاَّحْتِقاء ، وَحَتَّى تَسَامِتُهَا كَانَتُ قِدِ الْحَقَفَ قَالَ أَنْ تَجِيءَ الدُّوقةُ .

وأُسْرَع المَلِكُ وَالجَلَّادُ يَجْرِيانِ هُمَا وَهُمَاكَ يُحَاوِلانِ الْعُتُورَ عَبِيْهَا . وَلَكِنَّ السَّعَلَةُ أُمْرِتِ الحَمِيعَ أَنَّ يَعُودُوا إِنَّ اللَّعِبَ .

وَضَعَتِ ٱلدُّوفَةُ دِراعَهَا فِي ذِراعِ أَلِيسَ قَائِلَةٌ : 1 هَيَّا بِنَا تُشَمَّشُي . إِنِّي مُسْرُورَةٌ حِدًّا لِأَنِّي رَأَيْتُكِ ثَانِيةٌ . )



نَسْتَطِعْ مَعَهَا أَنْ تُحيتَ وَلَمَّا كَانَتْ ذِرَعُهَا لا تَرَالُ فِي دِرَاعِ أَلِيسَ فَقَدْ جَرَتْ لُسَى معها .

قَالَتُ أَلِيسَ بِمَدُّوقَةَ : ﴿ قَطْعًا أَنْتَ مَسْرُورَةٌ أَنَّكَ مَا رَلْتَ حَيَّةً ﴿ وَاللَّهِ مَا أَنْتُ مَا أَنْتُ مَا أَنْتُ مَا رَلْتَ حَيَّةً ﴾ قَالَتِ ٱلدُّوقَةُ : ﴿ أَجَلَ . إِنَّهُ يَوْمٌ بَدِيعٌ ! أَ

١ هَل سَيَقُطعون رَأْسَكِ ؟ »

« كلَّا ! كلَّا ا إِنَّهُمْ لا يَفْطعون رأْس أَحدٍ أَندُه . إِنَّ ٱلمَنكَة تُحتُ أَنْ تقول ذلِكَ ، وَلكِنْ مَا مِنْ أَحدٍ يُنفُدُ مَا تقول . »

كَانَتْ أَلِيس تُرْعَتْ فِي أَنْ تَسَالُ أَسْنَمَ أُخْرَى ، وَلَكَنَهُما سمعتا صيْحةً تَقُولُ : 1 سَتَنْدَأُ ٱلمُحاكَمةُ . 1

حاولتْ أَلِيسِ أَنْ تَسْأَلُ عَمَّنْ سيُحاكُمُ ، عَيْرِ أَنَّ ٱلدُّوقة حرثُ نسرُعةٍ بم



#### اللَّهِ لَا اللَّهِ السَّامِدُ اللَّوْلَ . \*

#### الفَصْلُ آلتَّسِعُ مَنِ ٱلَّذِي سَرَقَ ٱلكَّعْكَاتِ ؟ مَنِ ٱلَّذِي سَرَقَ ٱلكَّعْكَاتِ ؟

كَانَ المَيْكُ وَالمِيكُةُ حَالِمَيْلُ، وَكَانَتِ المُحَاكُمَةُ تُوشِكُ أَنْ تَبْدَّ حَيْنَ وَخَنَتُ لِيس قاعة المَحْكُمةِ ، وَلَمْ تَكُنْ لِيس قَدْ دَهَيَتْ إِلَى مَحْكُمةٍ قَصْ ، وَلَكِنَهَا رَأْتُ صُورً سَمَحَاكِمِ ، وَعَرَفَتْ شَيْئًا عَنْهَا مِنَ الكُتُبِ .

كَانَ وَمَدُ اَلْقَلْبِ وَاقَفُ أَمَامَ الْمَيكِ وَالْمَلِكَةِ مُطَّعِي الرَّاسِ نَبْلَ حارِسَيْنِ وَالْمَلِكةِ مُطَّعِي الرَّاسِ نَبْلَ حارِسَيْنِ وَالْمُدِحَاكَمَةُ كَانَتْ نَهُ وَوَحَدَتْ بِيسَ مَكَنَا ، وَأَخَدَتْ نَتَفَلَّ بِمَصَرِهَا لِي فَالْمُحَاكَمَةُ كَانَتْ نَهُ وَكَانَ عَدَد مِي الْمُحَدِوبَ وَالطَّيُورِ الَّتِي نَعْرِفُهِ وَكَانَ عَدَد مِي الْمُحَدِوبَ وَالطَّيُورِ الَّتِي نَعْرِفُهِ وَكَانَ عَدَد مِي الْمُحَدِوبَ وَالطَّيُورِ الَّتِي نَعْرِفُهِ وَكَانَ عَدَد مِي الْمُحَدِينِ وَالطَيورِ اللّهِ فَعْرِفُهِ وَكَانَ عَدَد مِي الْمُحْدِينِ وَالطَيورِ اللّهِ فَعْرِفُهِ وَكَانَ عَدَد مِي الْمُحْدِينِ وَالطَيورِ اللّهِ اللّهِ فَعَلَى عَدْد مِي الْمُحْدِينِ وَالطَيْوِدِ اللّهِ اللّهِ وَكَانَ يَبْدُو أَنّهِ كَعْكَلْ اللّهُ عَلَى مَائِدةٍ فِي قاعةِ الْمُحْكَمَةِ ، وكَانَ يَبْدُو أَنّه كَعْكُلُ

سْتعدُ لَحَميعُ وصاح الملِكُ : ٥ إقرُّ صَحيفةَ الإنَّهامِ ٥

فَوَقَفَ ٱلْأَرْتُ لَا لِيُبْصُ وَ تَحَدَّ يَتُمُو مِنْ وَرَقَةً كَبِيرِةٍ حَدًّا : 1 إِنَّ مَبِكَةَ ٱلقَدِّ . صَنَعَتْ عَددُ مِنَ ٱلكَفْكَتِ فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ ٱلصَّيْفِ ، وَقَامُ وَبَدُ ٱلقَلْفُ سَمِوْهُ آلكَفْكَاتِ لَقَدِ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا كُلُها وقرَّ بِها ال

صاحب المُبكة : ﴿ إِنْصَوْا رَأْمَهُ ١٠

تَبَيْتُ أَبِس أَنَّ الأَرْكَ قَدِ اعْتَرَاهُ شَيَّةً مِنَ الخَوْفِ، وَلَكِنَّهُ قالِ و مَهْلًا! يَحِتُ أَنْ يَكُونَ لَدَيْد شُهُودٌ ؟

دَخُو صَابِعُ ٱلفَّنَعَاتِ قَاعَةُ ٱلمُخْكُمةِ كَشَاهِدٍ ، وَكَالَ يَخْمِلُ فِنْحَالُ ٱلشَّي في بَدِ وَشَصِيرَةَ ٱلحُدْرِ وَٱلرُّيْدِ في لَيَدِ ٱلأُخْرَى ، قَالَ ، ﴿ لَقَدْ كُنْتُ ثَنَاوُلُ الشَّايَ حِينَمَا سُتَذْعُونِي ، ٥ الشَّايَ حِينَمَا سُتَذْعُونِي ، ٥

سَأَلُهُ ٱلمَلِكُ : « لِمادا ؟ مَتَى نَدَّتَ تَبَاوُلَ ٱلشَّي ؟ »

أَخد صابعُ القُبَّعاتِ يُفكُّرُ ، وَنَظَرَ إِن أَرْنَكَ شَهْرِ مَارِسَ البَرِّيُّ وَإِلَى الفَأْرِ السَّنجابِيُّ النَّدِيْرِ كَامَا قَدْ دَخلَا قَاعَةَ المَحْكَمةِ مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ ١ ٩ فِي الرَّبِيْ عَشْرَ مِنْ مَارِسٌ فَيمَا أَظُنُّ ، ١

قَالَ الأَرْبُ : ﴿ فِي ٱلْحَامِسُ عَشَرٌ . ﴾

وَقَالَ ٱلفَأْرُ ٱلسُّنْجَابِيُّ : ﴿ فِي ٱلسَّادِسُ عَشَرَ . ﴾

قَالَ اَلْمَلَكُ : ﴿ دَوْلُ هُدِهِ الْأَقُوالَ . ﴾ ثُمَّ صاحَ آمِرًا صابِعَ الْقُبِّعاتِ ﴿ الْحَمْعُ قُبِّعَنَكَ . ﴾

فَقَالَ : ٥ إِنُّهَا لَيْسَتْ قُبُّعَتي . ٢

قَالَ ٱلمَلكُ وَفِدْ نَدَا عَلَيْهِ ٱلغَضَتُ : ﴿ هَلُّ سَرَقْتُهَا إِدًّا ؟ ﴾

اِسْتَنَدُّ اَلْخَوْفُ بِصَابِعِ الْقُبَّعَاتِ ، وَأَخَدُ يَرْتَجِفُ قَائِلًا . ﴿ كُلَّا ! كُلَّا ! كُلَّا ! أ أَبِيعُها . إِنْنِي رَجُلٌ فَقَيْرٌ . أَنَا لاَ أَمْتَبِكُ أَيَّةً قُنْعَاتٍ . أَنَا أَصْنَعُها فَقَطْ ﴿ وَالْ

قَالَ اللَّمَلِكُ : ﴿ لَا تَنْخُفُ وَإِلَّا أُمَرَّتُهُمْ أَنَّ يَقُطَعُوا رَأْسَكَ . ماذا رَأَيْتَ ٢ ١

أَجَابَ صَامِعُ ٱلفَّنَّعَاتِ وَهُوَ يَرْتَجِفُ : 1 أَد رَجُلٌ مَسْكَينٌ . نَقَدْ كُنْ أَ أَتَـاوَلُ ٱلشَّايَ حَينَ قَالَ ٱرْنَبُ شَهْرِ مَارِسَ ٱلبَرِّيُّ ... ١

صاحَ ٱلأَرْبُ بِسُرْعَةٍ : ﴿ أَمَا لَمْ أَقُلُّ . ﴾

العَسَمًا إحينَ قالَ الفَارُ السَّنجابي ... و وَالْتَطَرَ صابعُ الفُبَّعاتِ أَنْ يَقُولَ المَارُ السَّنجابي اللهُ عارِقَ في النَّوْمِ ، فُواصَلَ المَارُ السَّنجابي كان عارِقَ في النَّوْمِ ، فُواصَلَ صابعُ الفُبَّعاتِ حَديثَهُ قائِلًا : و وَنَعْدَ ذَلِثَ فَطَعْتُ مَرِيدًا مِنَ الْحُبْرِ وَالرَّبِدِ . )

و وَلٰكِنْ مَاذَ قَالَ الفَأْرُ ٱلسُّنْجَابِيُّ ؟ ٢

« لا أَتُذَكَّرُ ا

﴿ يَجِتُ أَنَّ تَتَدَكَّرَ وَإِلَّا أَمَرْتُ بِفَطْعِ رَأْسِكِ . ﴿

إِرْدَادَ صَائِعُ ٱلفُّنَّعَاتِ الْرَبْحَافُ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ أَنَّ رَخُلُّ مِسْكِينٌ . ﴿ وَكَالَّ الْمُبِكُ يُرِيدُ أَنْ يَسْمُعُ ٱلشَّاهِدَ ٱلتَّالِيَ لِدَا قَالَ بِصَائِعِ ٱلفُبْعَاتِ : ﴿ يُمْكِنُكُ أَنْ الْمُبِكُ يُرِيدُ أَنْ يَسْمُعُ ٱلشَّاهِدَ ٱلتَّالِيَ لِدَا قَالَ بِصَائِعِ ٱلفُبْعَاتِ : ﴿ يُمْكِنُكُ أَنْ الْمُبِكُ أَنْ يُصْرَفُ ﴾ الشَّاهِدَ التَّالِي لِدَا قَالَ بِصَائِعِ ٱلفُبْعَاتِ : ﴿ يُمْكِنُكُ أَنْ يُصَرّفُ ﴾ الشَّاهِدَ التَّالِي لِدَا قَالَ بِصَائِعِ ٱلفُبْعَاتِ : ﴿ يُمْكِنُكُ أَنْ يُصَرّفُ ﴾ اللهُ المُناهِ اللهُ الل

حَرْحَ صَابِعُ ٱلْفَبِعَاتِ مِنَ ٱلقَاعَةِ مُسْرِعًا عَلَى حِينَ كَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ تَقُولُ : ﴿ إِفْطُعُوا رَثْمَةُ حَارِجَ ٱلْمَحْكُمةِ ﴿ وَلَٰكِنَّهُ كَانَ يَحْرِي بِسُرْعَةٍ نَمْ يَسْتَضِعْ مَعَها تَحَلّادُ أَنْ يُسْحَقَ بِهِ وَأَحَدَتْ لِيس تَسَاءَلُ لِمادا كَانَتْ قَاعَةُ ٱلْمَحْكُمةِ بَصْعُرُ ، وقَالَتْ يَنْفَسِها : ٥ لَعَلَّ جَسْمِي قَدْ خَدَ يَكُثُرُ . ٥ مَصْعُرُ ، وقَالَتْ يَنْفَسِها : ٥ لَعَلَّ جَسْمِي قَدْ خَدَ يَكُثُرُ . ٥

أَمَّا الْمَبِكُ فَقَالَ ١٥٠ هـ الشَّاهِدَ التَّالِيَ ١٥ وَمَّمُ تَكُلُّ أَلِيسَ تَعْرِفُ مَنْ هُوَ اسْتَهِدُ التَّالِيَ وَلْكِنَّ النَّاسَ الواقِفِينَ عَنْدَ النابِ خَدُوا يَعْطِسُونَ ، ثُمَّ خَدَ حميعُ مَنْ في الفَّعَةِ يَعْطُسُونَ حِينَ دَحَنَتْ طَاهِيةُ النَّوقَةِ وَمَعَهَا وِعَاءُ العِنْفِيلِ وطَرَ إِلَيْهَا المَبِكُ قَائِلًا: ٥ هَنَّ أَنْتِ الشَّاهِدَةُ التَّالِيةُ ؟ ١١ وَلْكِنُهِ لَمْ تُحِبُ

بشيء

قَالَ النَّمْثُ : ٥ أَخْبِرِينَا بِكُلِّ شَيْءٍ تَغْرِفِينَهُ . ١ قَالَ النَّمْوَةِ مَعْرِفِينَهُ . ١ قَالَتِ الطَّهْيَةُ : ١ كَالَّا ! لا أَغْرِفُ شَيْئًا . ١

وَاتِ الطَّهُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ العَرِفِ اللهِ العَرِفِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقِ . و يَتَحَتُ أَنْ تَسْأَلُهَا مَعْضَ الأَسْئِلةِ . و يَتَحَتُ أَنْ تَسْأَلُهَا مَعْضَ الأَسْئِلةِ . و يَتَحَتُ أَنْ تَسْأَلُهَا مَعْضَ الأَسْئِلةِ . و

وَأَحَدَ الْمَبِكُ يُفَكِّرُ تَفْكِيرًا عَمِيقًا ، ثُمَّ سَأَلَ : ١ مِمْ يُصْنَعُ الكَعْكَ ؟ ١

أَجَابَتِ الطَّهِيةُ ﴿ وَ الْعَلْصُرُ الْعَالِبُ هُوَ الْفِلْفِلُ . ) ثُمَّ أَحَدَتْ تُرْحُ وِعَاءَه . وَحَيْلَ نَوَقَفَ الْجَمِيعُ عَيِ الْعَطْسِ الْحَدُوا يَتْحَثُونَ عَيِ الطَّاهِيةِ وَلْكِنَّهَا كَانْتُ قَدِ احْتَفَتْ .

قَالَ المَلِكُ : ﴿ نَادِ الشَّاهِدَ التَّالِي . ﴿

سَأَلَتْ أَبِس نَفْسُها : ﴿ ثُرَى مَنْ يَكُونُ ٱلشَّاهِدُ ٱلتَّالِي ؟ ﴿ وَلاحَظَتْ أَنْ الشَّهُودَ خَتَّى آلاَ نَمْ يَقُولُوا مُنْبِئًا . نَظَرَ ٱلأَرْنَبُ ٱلأَبْيَضُ إِلَى صَحيفَتِهِ وَقَرَأُ اسْمِ الشَّهُودَ خَتَّى آلاَنَ نَمْ يَقُولُوا مُنْبِئًا . نَظَرَ ٱلأَرْنَبُ ٱلأَبْيَضُ إِلَى صَحيفَتِهِ وَقَرَأُ اسْمِ الشَّهِ وَاللَّهُ هِذِهِ ٱلتَّانِي : ﴿ أَلِيسٍ ! ﴾

الفَصْلُ ٱلعاشِرُ

التِهاءُ ٱلمُحاكَمةِ

صاحَتْ أَيِس ، لا هَأَندا ! » ثُمَّ نَهَصَتْ واقِفةُ ماسِيةً أَنَّ حسْمَها يَكُنْرُ ، مستقا أَيْسُ ، لا هَأَندا ! » ثُمَّ نَهَصَتْ واقِفةُ ماسِيةً أَنَّ حسْمَها يَكُنْرُ ، مستقا تَساقطَتِ المُفاعِدُ وَالمُماصِدُ وَعَيْرُه مِن الأَشْياء في قاعةِ المُفحكمة وصَلْطَدَمَ النَّاسُ بعُصُهُمْ بَنعْصِ .

أعادَتُ أَلِيسِ ٱلأَشْيَاءُ إِلَى أَمَاكِيهِا ، ثُمُّ تَطَعَتْ إِلَى ٱلمَلِكِ ، ٱلَّذِي كَالَ مُنْهُمِكًا فِي ٱلكِتَابَةِ ، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ كِتَابَتِهِ رَفْعَ مِصْرَهُ وَسَطَرَ إِلَى أَلِيسِ وَأَخَذَ مُنْهُمِكًا فِي ٱلكِتَابَةِ ، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ كِتَابَتِهِ رَفْعَ مِصْرَهُ وَسَطَرَ إِلَى أَلِيسِ وَأَخَذَ مُنْ كِتَابَتِهِ رَفْعَ مِصْرَهُ وَسَطَرَ إِلَى أَلِيسِ وَأَخَذَ مُنْ كِتَابَتِهِ رَفْعَ مِصْرَهُ وَسَطَرَ إِلَى أَلِيسِ وَأَخَذَ مَنْ كَتَابَتِهِ رَفْعَ مِصْرَهُ وَسَطَرَ إِلَى أَلِيسِ وَأَخَذَ مَنْ كَتَابَتِهِ وَفَعَ مِصْرَهُ وَسَطَرَ إِلَى أَلِيسِ وَأَخَذَ

المادّة الثّالية وَالْأَرْمعول : لا يُسلمحُ لِأَي شَخْص يَسلمُ حجْمَهُ حجْمَ مَشْرِلِ
 أَنْ يَلْقَى دَاحِلَ قَاعَةِ المَحْكَمةِ . إ

سَأْتُ أَلِينَ تُقُولُ \* ٥ إِنَّ حَجْمِي لِيْسَ فِي خَجْمِ مُولِ .. ٥

قال المَيكُ : ﴿ بَلُّ أَنْتِ فِي حَجْمِ مُنْزِلٍ . ﴿

أصافت اَلمنكةً وَهي عاصنةً أَشدَ اَلغَصَب \* a في حجْم مَرْلَيْنِ إِلَّا بلًا . »

اسْتَأْنَفَتُ أَلِسَ الكلام قائمة . ٣ . ثُمَّ إِنَّهَا لِيُسَتُ مَادَّةَ مَنْ مُودِّ قانونِ . ٤

قَالَ لَهَا ٱلْمَلِكُ : ٥ بَلُ إِنَّهَا أَقْدُمُ مُوادُّ ٱلقَامُونِ . ٥

فَأَجَائِتُهُ : ﴿ إِذًا كَانَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ ٱلمَادَّةَ ٱلأُولَى وَلَيْسَبَ ٱلمَادَّةَ ٱلثَّانِيةَ ٱلأَرْبَعِينَ . ١

لَمْ تُكُنُّ أَلِيسِ تَخَافُهُمْ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ ضَخْمَةً جِدًّا .

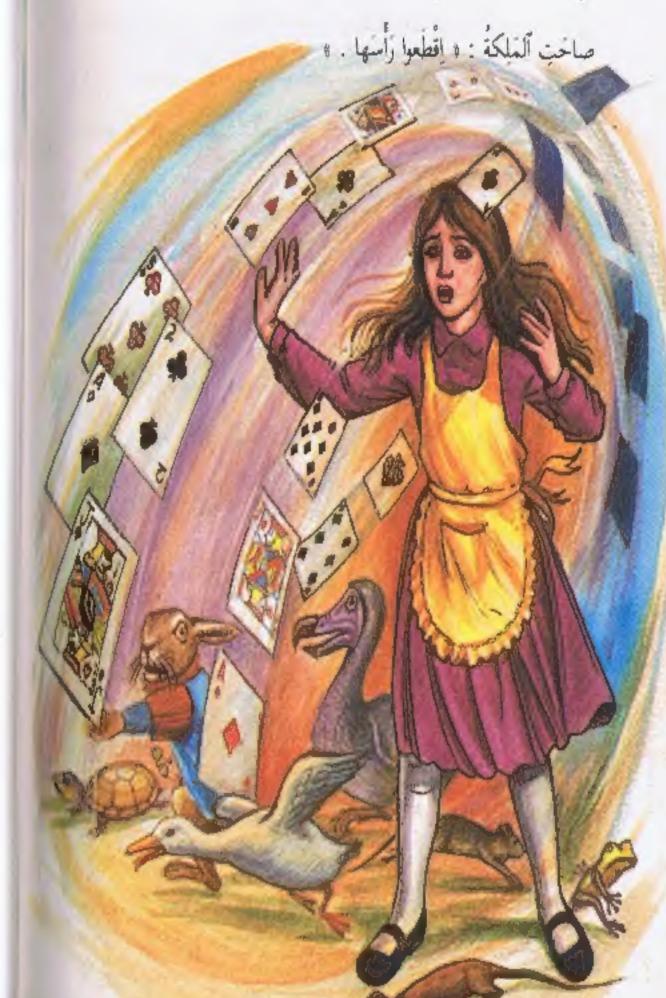

أُمَّا أَلِيسَ فَقَالَتْ : ﴿ هُرَاءٌ ! وَهَلْ يَخَافُكُمْ أَحَدٌ ؟ إِنْكُمْ لَسْتُمْ سِوَى رِزْمَةٍ مِنْ وَرَقِ ٱللَّهِبِ . ﴾

هُنا الْطَلَقَتْ رِزْمَةُ وَرَقِ اللَّهِ بِ بِكَامِلِ عَدَدِ أَوْرَاقِهَا ٱلِاثْنَتَيْنِ وَالحَمْسينَ -عالِيًا فِي ٱلهَوَاءِ ، وَسَقَطَتْ عَلَى رَأْسِهَا . فَأَخَذَتْ أَلِيس فِي مُقَاتَلَتِهَا يَتَجَاذَبُهَا الحَوْفُ وَالعَضَبُ . وَبَيْنَمَا هِيَ فِي ذَٰلِكَ إِذْ بِهَا تَفْتَحُ عَيْنَيْهَا وَ ...

كَانَتْ مُسْتَلْقِيةً عَلَى ٱلعُشْبِ ٱلأَخْضَرِ ، وَقَدْ تَسَاقَطَتْ عَلَيْهَا أُوْرَاقٌ مِنَ ٱلشَّجَرِةِ ، وَكَانَتْ أُخْتُهَا تُرْبِحُ عَنْ وَجْهِهَا هٰذِهِ ٱلأَوْرَاقَ وَهِيَ تَقُولُ :

٥ إسْتَيْقِظي يا عَزِيزَتِي أَلِيس ! لَقَدْ نِمْتِ طَوِيلًا ! »



#### الحكايات اللطيفة

٦ - الحذاء السحري وقصص أخرى

١ - حكايات من ألف ليلة وليلة ٧ - أليس في بلاد العجانب ٢ - البطة الصغيرة القبيحة وقصص أخرى

٨ – حورية النار وقصص أخرى

٣ - الجواد الأسود الشجاع

٩ - أولاد الغابة

٤ - حكايات من تاريخ العرب

ه - الصندوق العجيب وقصص أخرى



مكتبئة لبئنان ستاحة رياض المسلح - بسيروت رقم مرجع كميوتر 198 607 01 C



هذا العمل هو العشاق الكوميكس ، و هو الغير أهداف ريحية والتوفير المتعة الأدبية فقط ، الرجاء حذف هذا الحد بعد قراعته ، و ابتياع النسخة الأصلية المرخصة عند نزولها الأسواق لدعم استمر اريتها...

This is a Fan base production, not for sale or ebay, please delete the file after reading, and buy the original release when it hits the market to support its continuity,